الإسلام والدولة الحديثة نحر رؤية جديدة

#### ISBN 1 898209 12 X +

88 Chalton Street, London, NW 1, 1 HJ Tel: 0207 / 3834037 Fax: 0207 / 3830116

### DAR AL-HIKMA

**Publishing and Distribution** 



88Chalton Street, London NW1 IHJ Tel: 0207-3834037 Fax: 0207-383 0116

# الإسلام والدولة الحديثة

نحو رؤية جديدة

عبد الوهاب أحمد الأفندي

دار الحكمة لندن

# الإهداء

إلى روح الأخ سعد الحسين عبد الرحمن

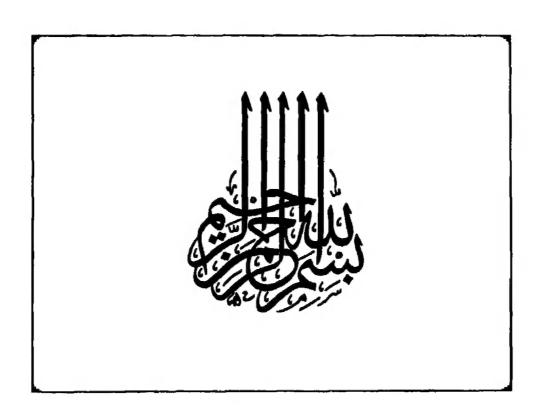

## مقدمة

### منطلقات الحوار

يواجه العالم الإسلامي في هذه المرحلة واحدة من تلك الحقـــب التاريخية التي تحدد مصير الأمم، فآما أن تتوجه فيها إلى آفـــاق مســـتقبل عظيم، وأما أن تحوي إلى درك سحيق في انتظار لحظة مماثلة قد تأتي وقــد لا تأتي. وكل الشواهد الماثلة تشير إلى أن الطريق الذي تتجه نحوه الأمة هـــو طريق الهاوية التي لا قرار لها. ويتجلى هذا الواقع في أسوأ صورة في العــالم العربي الذي يبدو أن قياداته السياسية والفكرية والثقافية كلها تحدوه نحــو هذه الهاوية.

ولا يختلف الدور الذي تعلن الحركات الإسلامية اليوم عن غيرها مسن القيادات الأخرى. بل أن الدور المحوري للحركات الإسلامية اليوم أصبح أبرز من غيره في الأزمة الماثلة. فأكثر ما نجحت فيه الحركات الإسلامية هو تعطيل وتحييد دور القيادات المنافسة دون أن تتصدى هي لأي دور إيجابي في مواجهة هذه الأزمة. وهذا العجز الذي ينعكسس في دور الحركات الإسلامية لا ينفصل عن الفكر الذي يقود خطى هذه الحركات، والسذي عجز عن أن يشكل الجسر الذي تعبر من خلاله هذه الحركات من السلبية إلى الإيجابية.

لهذا فان المخرج من هذه اللازمة \_ الكارثة لا بد أن يبدأ من إعادة صياغة كاملة للفكر الإسلامي المتعلق بالدولة وشؤونها. وقد ظل الأشكال المخيـــم على الحوار الذي يدور حول الإسلام والدولة هو الفصام القائم بين وضوح الرؤية وصدق التوجه حين يتعلق الأمر بتنــاول الجوانـب السياسـية في الإسلام. ذلك أننا نحد المخلصين من أبناء الإسلام يميلون ألى الحذر الزائسد لدى تناول التراث الفكري الإسلامي، بينما اقتصر التناول الجاد والنـــاقد للتراث الإسلامي على الجهات الأكاديمية الغربية والعناصر المعادية للإسلام التي تسعى للنيل من هذا التراث والتركيز على نقائصه، هذا التناول النساقد ظل يقود بدوره إلى إذكاء العواطف لدى المسلمين ومفكر هم الذين يتصدون لما يكتبه الناقدون فيهبون للدفاع عن التراث الإسلامي بأكمله، ما حسن منه وما قبح، وما صلح وما لم يصلح. وهذا توجه يقود بــالضرورة إلى البلبلة والاعتذاريات الخجلي والمحوجة. لكل هذا فقد أصبـــح مـن الضروري وضع حد لهذه الحلقة المفرغة من التخبط والألغــــام العاطفيـــة، وذلك بأن يتولى المسلمون بأنفسهم الالتفات لمراجعة التراث بنظرة نــاقدة فاحصة لا تتخلى عن ثوابته والقيم التي سعى لتجسيدها، ولكنها في نفسس الوقت لا تسمن نفسها في قصوره وتتعامل مع عيوبه بتقديس وهمي. وبما أننا سمعنا مثل هذه الدعوة كثيرا دون إن نرى لها تطبيقا، فأننا سنحاول في هذه المقالات أن نتبع القول بالعمل وندخل إلى لب الحوار المطلـــوب، وذلك بالتوجه لتناول الفكر السياسي الإسلامي قديمه وحديثه بنقد يجمسع بين ميزات النظرة النقدية التي ظلت حتى ألان حكرا على أعداء الإسلام، وبين التمسك الراسخ بقيم الإسلام. وسنحاول أيضا تقديم عناصر الحسوار بحيث تكون في متناول المسلمين وغيرهم، مما يعني أننا لن نتناول القضية من منظور إسلامي ضيق، وإنما بنظرة عالمية منفتحة. وهذا يعني أن الحجج الي نوردها ستكون مفهومة (وبالتالي قابلة للدحض) من قبل المسلمين وغيرهم. ومن هنا فان هذا التناول سيربط النقاش الدائر حول الإسلم والسياسة بالنقاش المعاصر حول الدولة الحديثة، حتى لا نقع في ورطة أولئك الذيسن يناقشون الفكر السياسي الإسلامي كما لو كانوا في الكوفة في القرن الرابع الهجري.

ونقطة المنطلق لهذا التناول هو ما أطلقت عليه تعبير (المعضلة الخلد ونيسة) نسبة إلى المفكر الشهير ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي وسعى لتناول قضية التمايز بين الواقع والمثال في الحياة السياسية الإسلامية واقترح حلا لها متبنيا النظرة الواقعية التي أصبحت السمة المميزة للعقل الحديث في الغرب. وقد تمثل الحل الخلدوني في إخضاع المثال للواقع والحق للقوة، وذلك حين أعلن أن نموذج الخلافة الراشدة نموذج وقي لا يصلح لعالمنا الذي يحكمه النقص والفساد . ويرى ابن خلدون أن النموذج الذي نستلهمه يجب ألا يكون نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من أفذاذ الخلق، وإنما ينبغي أن ندرك الحدود التي تفرضها علينا القوانسين الاجتماعية الصارمة التي لا ينفذ من ربقتها حتى الأنبياء. ومن هنا فإن علم التاريخ هو العلم الذي يعلمنا كيف نتصرف في شؤون السلطة لتحقيق ما التاريخ هو العلم الذي يعلمنا كيف خدود ما يسمح به منطسق السلطة

نفسها. فالسلطة المطلقة (الملك) عند ابن خلدون ترتيب حتمي تفرضه طبيعة التركيبة الاجتماعية للعمران البشري،

ينطلق ابن خلدون في تحليله من أن عصبية النسب هي أســـاس التركيبــة الاجتماعية (١)، وإن هذه اللحمة تتجه بالضرورة نحو تحقيـــق السلطة المطلقة (الملك) في الإقليم والاستيلاء على الدولة. ذلك أن الغاية التي تحــري أليها العصبية هي الملك (٢)، وأن من طبيعة الملك الانفــراد بـــالمحد (٣)، وهذه الطبيعة ليست مما يقع فيه الاختيار، وإنما هي ضرورة وجـــود (٤)، ولا ينفك عن هذه الضرورة حتى الدعوات الدينية، بما فيها دعوة الإسلام، التي قامت على عصبية العرب عامة وقريش ومضر خاصـــة (٥). ولهـــذا أن يلغيها) قصيرة ما لبثت أن تركت الأمور تحري إلى نمايتها المنطقيـــة في الملك القائم على القهر والسيف ومنعة العصبية (٦). وهذا واقـــع يجــب التسليم به ولا تجدي مغالبته. أما تلك المحاولات الواهمة التي يقوم بما بعض أهل الغفلة ممن يعتقدون بإمكانية بعث حركة دينية أو أخلاقية جديدة على غير أساس من عصبية قائمة فما هي إلا جنون يجب علاجه أو سفه يجـــب ردعه باستخدام القوة (٧).

هذه النظرة "الواقعية" لا تختلف كثيرا عن اطروحات ماكيافيلي وهوبز اليق مثلت أساس ولب الفكر السياسي الحديث، وهي في نفس الوقت نقيض النظرة الإسلامية الحقة التي تسعى إلى إخضاع الواقع للعثال، وليسس العكس. وسنحاول في هذه المناقشة أن نتبع تطور هذه الفكرة وننقدها

بتقديم النظرة الإسلامية البديلة ــ وهذا يعني أن هذه الدراسة تقدم الفكــر السياسي الإسلامي التقليدي من منظور نقدي، كما تتناول النقاش الدائــر اليوم حول الإسلام والدولة والمنظور الإسلامي للعلاقات الدولية.

لقد ظل الجدل حول كيفية حكم المسلمين لأنفسهم يدور لأربعة عشر ورنا، بينما نجد أن عمر التناول الغربي الجديث لأمور الدولة يرجع إلى قرابة الخمس قرون، فيما قضى المسلمون أكثر من قرن وهم يسعون جساهدين للتوفيق بين الإسلام والنظام الدولي الجديث، ولا جدال في إن محاولة أيفاء هذه الحقول الثلاث حقها من العرض في عجالة كهذه هي مشروع طموح لما يقرب من حد الاستحالة، خاصة إذا كان المرء يريد أن يتعدى بحرد العرض إلى النقد وإضافة مساهمة شخصية إلى النقاش. وإذا لم يوف هسذا العمل المتواضع الساحة حقها، فان الأمل (والعذر) هو انه سيدفع بالآخرين لنقده، وربما دحض حججه أو الإضافة إليها، بما ينفع كل أهل الفكر مسن المسلمين، وبالتالي البشرية كلها.

والكاتب واع تماما أن هذه الصفحات لم تكتب لفائدة المسلمين وحدهم، فقد آن الأوان لكي يدرك المسلمون أننا نعيش ضمن منظومة عالمية مترابطة، وان أفكارنا وأعمالنا تتعرض للتفحص والنقد من قبل جيراننا في هذه القرية الكونية. وحينما نكتب أو نفكر أو نتحدث، يجب أن نضع في اعتبارنا أولئك الذين يساكنونا في هذا الكوكب المزدحم بأهله. وها يتطلب أن نستصحب، دون المساس بهويتنا وخصوصيتنا، القوا سما المشتركة للثقافة العالمية المهيمنة، وهو أمر نضطلع به من منظور معارض،

ولكن من الداخل، لا من الخارج ولا من فراغ. إن دعوى المسلمين بالهم ضمير الإنسانية وصوت الحق فيها يفرض علينا أن نطرح عقائدنا ومفاهيمنا بلغة تكون مفهومة لكل البشر. وهذا الواجب اصبح أكثر الحاحب بعد سقوط الشيوعية التي فشلت في أن تلعب هذا الدور (دور الضمير الحسي للبشرية) في الماضي القريب. أن الصوت المسلم هو اليوم الصوت المعارض والناقد الوحيد في إطار عالم يتحول بسرعة إلى كتلة متجانسة ثقافيا. ولكن الانهيار الشيوعي، الذي كان السبب المباشر له مرض النفاق الذي نخر عود الأنظمة الشيوعية، يتضمن درسا هاما لنا. فمع الهيار الشيوعية وغيباب الدكتاتوريات الماركسية، أصبحت المحتمعات المسلمة تحتل ذيه القائمة واحسترام وتقع في القاع في ترتيب الدول فيما يتعلق بالحريات الديمقراطية واحسترام

وهذا يجعل دعوى المسلمين بألهم «خير أمة أخرجت للناس »وألهم معلمو الإنسانية مدعاة للسخرية والتندر، وهو الأمر الذي يفرض علينا أن ننتقل أنفسنا بلا شفقة أو رحمة. وقد سعيت في هذه الصفحات لكي لا أتسلهل أو أتردد في النقد لكل جوانب الحاضر الإسلامي و لم استثن التراث. وقل ظل الأمل الذي يحدوني هو أن تصدم هذه الصراحة أهل الملة الإسلامية عسى أن يكون ذلك مبعثا للكثيرين منهم للتفكير الجاد. وليسس اللذي أخشاه هو أن انتقد أو أن يثبت أحدهم أنني على خطأ، وإنما الذي أخشاه هو أن يبقى الجمود القائم على حاله والفراغ الفكري فاغرا فاه.

ولقد تطرقت لبعض الأمور ذات الصلة بالقضايا التي نوقشت علمى همذا

الصفحات ببعض التفصيل في كتابي "الثورة والإصلاح السياسي في السودان" الصادر عن منتدى ابن رشد في لندن عام ١٩٩٥ وذلك في معرض نقاش بعض الممارسات السياسية التي استوحت إلى حد ما المبادئ الإسلامية (أو قيل عنها هذا)، وليس من الناسب بالتالي إعادة ما كتب هناك، فليرجع إليه من شاء هناك لإكمال الصورة.

أود أيضا أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر للكثيرين بمن سلموا في إثراء هذا العمل ونقده قبل وأثناء وبعد صدوره لأول مرة بالإنجليزية في إثراء هذا العمل ونقده قبل وأثناء وبعد صدوره لأول مرة بالإنجليزية في أواخر عام ١٩٩١ وأخص من هؤلاء الأستاذ ضياء سردار الذي منه جله اقتراح فكرة الكتاب، والأستاذ جون دنكان، ناشري في دار Grey اقتراح فكرة الكتاب، والأستاذ جون دنكان، ناشري في داركلي الأولى. وأخص أيضا ممن علقوا كتابة على تلك الطبعة د. فتحي عثمان، د. أنيس أحمد، د. بارفيز منظور، بروفيسور جون اسبوزيتو، وبروفيسور جيمسس بيسكاتوري، والأساتذة عثمان بوقاجي وعبدالواحد حميد، فقد استفدت بيسكاتوري، والأساتذة عثمان بوقاجي وعبدالواحد حميد، فقد استفدت من تعليقاتهم جميعا. أخص بالشكر الأخ أيضا الأستاذ عبد الباري عطوان على حماسه لنشر هذا الكتاب على حلقات في جريدة "القلس العربي"، مملك كان له أكبر الأثر في التشجيع على الإسراع بإعداده للنشر.

وبالطبع لا يسعني في هذا المقام على ذكر العشرات من الأخوة والأصدقاء الذين أفادوني بتعليقاقم شفاهه، ولا على العدد الذي لا أحصيه من القراء والأساتذة والطلاب الذين أسعدوني بإقبالهم على الكتاب واهتمامهم بدراسته ومناقشته، ولكني مدين لهم جميعا

#### هوامش

1\_ عبد الرحمن ابن خلدون: "مقدمة العلامة ابن خلدون"، المطبعة الأدبية، بيروت، عام ١٩٠٠ م ــ ص ١٢٨ ــ ١٢٩.

- 2\_ المقدمة \_ ص ١٣٩.
- 3\_ المقدمة \_ ص ١٦٦.
- 4\_ المقدمة \_ ص ١٩٦.
- 5\_ المقدمة \_ ص ٢٠٢ \_ ٢٠٥.
- 6\_ المقدمة \_ ص ٢٠٧. \_ ١٦١.
  - 7\_ المقدمة \_ ص ١٥٩

# الفصل الأول

### الاشكال: نشأة الدولة الحديثة

المعضلة التي تطرحها الدولة الحديتة على المسلمين تنطلق أساسا من طبيعتها المتحردة من البعد الاخلاقي إلى درجة كبيرة. فالدولة الحديثة هي رابطة تقوم اساسا على الاعتبارات المصلحية الوقتية ولا تعترف بقيــــم أزلية ثابتة. وقد لخص هاري اكستاين هذا البعد حين كتب يقول ان: "الدولة كانت استحابة وظيفية للانميار الشامل للمجتمع الذي كان يومـــا متكاملا... وكبديل للقيم المعتادة والسلطات الاميرية التي كانت لا تـــزال جزءا لا يتجزأ من الجحمع، جاءت افكار ميتافيزيقية ذات بعد عقلاني زائف وطبيعة لاهوتية زائفة أيضا، بالاضافة الى فكررة الدولية ذات السيادة باعتبارها المبدأ الاسمى للمجتمع المتحرر من الأعراف... ويعكس الاحساس بالتفرد والعزلة الذي تولده الدولة التحلل والانفصام الذي أصاب الحياة الاجتماعية وما يصاحب ذلك من شعور بفقدان الدولة في عالم الحداثة غير الطبيعي والمتحرد من القيم والرافض للالوهية، تصبح هذه الدولة وفكر تحسا وهما ضروريا وإن يكن مثيرا للشفقة إلى حد ما" (١).

والذي يعيب هذا الوضع في نظر ايكستاين هو:

"فقدان الاحساس بالتكامل والتمام في الدولة المعاصرة المتطـورة ــ فقـد كان هذا الاحساس يأتي للمجتمع السياسي السابق للحداثة من فكرة الدين أو الامبراطورية أو الاعتقاد في نظام طبيعي للاشياء. كل هذه المفاهيم كلك يمكن ان تعتبر كلمات جليلة مهينة في ميزان العرف، وبالنسبة للمجتمــع الاخلاقي. اما الآن فلم يبق لنا شيء مهيب سوى الدولة" (٢).

وهكذا بنيت الدولة الحديثة على هذا الفراغ الاخلاقي وانطلقت تخلص في داخلها قيمها الخاصة بها "منطق الدولة" الذي مثل اعتبارات تعلو على كل قيمة اخلاقية باسم "مصلحة الدولة العليا". ففي البداية جرى تجميع البشر ليس على اساس المبادئ بل على اساس المنفعة الذاتية، ثم اصبح عليهم بعد ذلك ان يقبلوا حكم المصلحة الذاتية الجماعية للمؤسسة الجديدة السي خلقوها.

وقد أفاق المسلمون بعد سبات طال ليجدوا انفسهم قاطنين في عالم الدول القومية هذا، وحكم عليهم ان يخدموا الى الأبـد هـذه المؤسسات وان يعبدوها من دون الله، واصبح شعار المرحلة وعقيدها هما "وطني إن اخطاً أو اصاب" أو "امني فوق الجميع". ولم يعد التسبيح بحمد الله هو المطلسوب ولا الجهاد في سبيله، بل أصبح الاعتقاد بأن الوطن هو الاعظم البديل عسن شعار "الله أكبر"، بينما أصبح الوطن هو الذي يقاتل في سسبيله الناس فيقتلون ويُقتلون. فلا عجب إذن أن يصيب المسلمين دوار مزمن وفقدان للهوية بعد أن شهدوا هذا الإنقلاب في المفاهيم دون أن يكونوا جزءا منه.

### من ابن خلدون الى هوبز:

تعبير "منطق الدولة" ارتبط في الاذهان بقوة باسم ميكافيلي، الرجل الذي أكسب السياسة سمعتها السيئة. ولكن جريرة ميكافيلي لم تنود على أنه ذكر الامراء خاصة وأهل زمانه عامة بما كانوا عليمه مسن ريساء ونفاق، إذ ألهم لم يكونوا يقاتلون بعضهم البعض من أجل المبادئ الرفيعة التي يدعون، بل من أجل السلطة. ولكن الفضل (المشكوك فيه) لتوجيله الفكر الانساني في هذا الاتجاه يعود (وهذه مفارقة لها دلالاتها في ما نحسن بصدده من حوار) للعلامة عبد الرحمن ابن خلدون المتوفي عام ٨٠٨ه المعاصر الهم عاكفون عليه: انشاء "علم للانسان". وقد خالف ابن خلدون المعاصر الهم عاكفون عليه: انشاء "علم للانسان". وقد خالف ابن خلدون في هذا من سبقوه من الفلاسفة والعلماء الذين استصحبوا البعد الاخلاقيي للانسان، فسعى لتجريد الانسان من هذا البعد والكشف عسن دوافعة "الحقيقية".

وقد ظل هذا الاتجاه للبحث في ما وراء الظواهر سعيا للكشف عن حقيقتها الهدف الدائم للعلم الحديث، بالغا ذروته عند كارل ماركس الذي زعم أنه حرد الانسان حتى العظم وكشف بتعريته من كل زينة ولباس تنكري عسن جميع حباياه ــ وحسب هذا الزعم فان جوهر الانسان يكمن في دوافعــه المادية، بينما نجد أن كل ما عدا ذلك ما هو إلا طلاء خارجي زينته الأوهام ـ فالانسان العادي، بأخلاقه ودينه وعواطفه وأفكاره وحبه وكرهه ليــس

سوى غلاف يجب اختراقه للبحث عن حقيقة الانسان. وخسلال عقود متطاولة من التجريبية الماركسية جرى دوس هذا الغلاف بالاقدام، وعذب وشنق، وأطلق عليه الرصاص وارسل الى معسكرات الأعمال الشاقة واعادة التثقيف بحثا عن هذا الجوهر المتملص المراوغ الذي ظل يرفض بعنساد ان يكشف عن نفسه.

جريرة ابن خلدون تختلف قليلا عن تلك التي فصلناها اعلاه. فقد اكتشف ابن خلدون ان الناس كانوا يتعرضون للعسف والظلم باسم كـــل انــواع المثاليات والافكار فسعى للكشف عن السبب الكامن وراء هذا الوضيع. وقد عثر على ضالته فيما سماه الاسباب "الطبيعية" (أو "الاجتماعية" حسب تعابير العلم الحديث). فالمحتمع الانساني، الذي يقوم على الاسرة الممتدة أو العشيرة يتجه ضرورة الى انشاء وحدات اجتماعية تقوم على العصبية (أي التماسك العشائري)، والعصبية هي الرباط الذي يحفظ تماسك الوحدات الاجتماعية يشكل من ثم أساس السلطة السياسية (٣). والعصبية المقصودة هي عصبية النسب الطبيعي أو "مافي معناه" (أي اعتقاد وجود هذا النسب أو قيام حلف أو ولاء يقوم مقامه ويشبهه) (٤). ويرى ابن خلدون ان السلطة السياسية ضرورية لادارة شؤون المحتمع والمحافظة علمي نظاممه، ويتولاها بالضرورة أقوى فرد أو مجموعة في ذلك المجتمع (٥). وتختل ف السلطة السياسية الرسمية (الدولة أو الملك حسب تعبير ابن خلدون) عـــن السلطة العرقية (الرياسة) اذ أن الأولى تكون على مستوى أعلى وتشـــتمل على القهر ضرورة. ولكن الملك هو الغاية التي تنتهي اليها كـــل عصبيــة

حتما، لان العصبيات المتجاورة إما أن تتقاتل وتتمزق وإما أن تدخــــــل في حكم عصبية غالبة (٦). وهكذا نجد نسقا مضطردا في الوجود الانسان، حيث بميل الافراد للتلاحم في مجموعات تقوم على النسب، وتتبع في ذلك زعيما قبليا تكون عشيرته هي الاقوى والارفع مكانة في القبيلة، وهذا بدوره يفضى الى قيام الدولة القاهرة التي تتزعمها أقوى العشائر، وتتحمم الدولة بالضرورة للتوسع وضم الاقاليم والجماعات الاضعف الى سلطالها. وهذا التوسع تحكمه قوة العصبية المؤسسة للدولة، فالدول "العامة الاستيلاء العظيمة الملك" (أي الامبراطوريات) تحتاج الى عصبية غالبة. كما أنها تتطلب ايديولوجية موحدة، هي الدين أو دعوة الحق (٧). واخسيرا فسان الدولة لا بد أن تواجه ضرورة عوامل التآكل ثم الانهيار حيث تحل محلها دولة جديدة اكثر شبابا وحيوية غالبا ما تنشأ على يد مجموعة بدوية (٨). ولا يكون دور الدين او الأخلاق إلا ثانويا في هذا التطور ــ ويفند ابـــن خلدون المفهوم التقليدي الذي روجه الفلاسفة والعلماء المسلمون والـذي يرى في الدين (أو بتعبير أدق، الدين القويم الناشئ عن وحى سماوي) أساس النظام الاجتماعي والدولة، ويحتج في ذلك بان أغلب المحتمعات الانسانية خبرت السلطة والدولة بينما لا تتبع الا القليل منها أديانـــا سماويــة (٩). فالدول تنشأ نشأة طبيعية من الواقع الاجتماعي لأن الجحتمع يتعرض ضرورة للتفتت إذا لم تقم فيه سلطة مركزية غالبة. واكثر انواع الحكم بدائية هــو الملك الطبيعي القائم على القوة المحردة، بينما نجد مستوى أعلى من هذا هو الملك السياسي القائم على سعى عقلاني لتحقيق المصلحة العامة. وينقسم هذا بدوره قسمين: الأول يكون الحاكم فيه مهتما بالسلطة اساسا ويتجه الى خدمة المصلحة العامة كوسيلة للبقاء في الحكم (ويرى ابن خله ون ان هذا ينطبق على الدول الاسلامية في عهده)، والثاني يهتم فيه الحاكم بالمصلحة العامة أساسا ويراعي مصلحته في هذا الاطار. اما النوع الشال والاخير من الدول فهو الخلافة أو الامامة، رهي سلطة تقوم على الشرع الالهي وتسعى للجمع بين المصلحة الدنيوية والاخروية للعباد. فتكون الدولة بحذا المفهوم مؤسسة تعاونية لتحقيق المصالح الدينية والدنيوية (١٠).

ويعاني موقف ابن خلدون لدى تناوله وضع الدين ودور الدوافع الدينية في النشاط السياسي من تذبذب وغموض أحيانا. فهو من جهة يقول انه حيى الانبياء لا يمكنهم الاستغناء عن العصبية إذا أرادوا لدعوقهم النحاح، إذ أن أي دعوة لن تجد قبولا واسعا ما لم تدعمها القوة، والعصبية هي المصدر الوحيد للقوة الاجتماعية. وينعي ابن خلدون كما ذكرنا على أولئك الدعاة والمصلحين الذين يعتقدون ان القيمة الأخلاقية الذاتية لدعواقهم وصدقها كاف في حد ذاته لتأمين الاتباع الواسع لها. ويدلل ابن خلدون على حجته هذه بالمصير الفاجع لكثير من المصلحين الذين تصدوا لمقاومة الظلم والانحراف بدون ان يتأكدوا من تأمين الدعم الضروري الذي لا يتأتى الا بالعصبية، فكان مصيرهم الفشل والهلاك (١١). ولكننا نجد ابن خلدون من جهة احرى يعترف بدور خاص للدين في تقوية ودعم الدول، وذلك حين عقول ان فرض حكم الدولة على البدو لا يتأتى إلا بالاستعانة بسالدين يقول ان فرض حكم الدولة على البدو لا يتأتى إلا بالاستعانة من كل سلطة لا

يسهل انقيادهم للسلطة إلا إذا تولى اقناعهم بذلك نسبي أو ولي يرضونه (١٢). وبالمثل فان الامبراطوريات العظيمة لا تقوم الاعلى أساس دعروة دينية أو دعوة حق وقضية عادلة كما سبقت الاشارة. ورجع ذلك ان انشاء الامبراطوريات يتطلب تماسكا زائدا في الدولة المتوسعة يجعلها تتفوق على الدول المنافسة وتخضعها. ومثل هذه القوة لا تتأتى الا عبر رابطة دينية توحد القلوب وتجمع الأمة على هدف واحد. ومن هذا المنطلق فان الوازع الديني يدعم ويقوي العصبية (١٣)، ولكن حتى هنا نجد المنحى الماكيافيلي عند ابن خلدون بارزا وقويا. فالدين والقضايا العادلة لا تشكل قوة قائمة بذاها، وانما تخدم وتدعم القوة التي تولدها العصبية.

هذه النقطة تبرز الإشكال الأساسي في فكر ابن حلدون. فالمؤلف ينطلق من الافتراض بضرورة البحث عن قوانين أساسية عامة تحكم العلاقات الانسانية بدون الالتفات الى الافتراضات الأخلاقية السبي تعكر الرؤية العلمية الصحيحة وتعوقها، ثم ينتهي بالوصول الى استنتاجات متحردة مسن الاعتبارات الأخلاقية (لكي لا نقول "استنتاجات لا أخلاقية"). فبعد ان يشرح لنا ابن خلدون أصل السلطة السياسية وأن أساسها هو القوة الطبيعية ينتهي ببساطة بمحاولة اقناعنا بأن الحق للقوة، وأن أي محاولة لمغالبة قسهر القوة المجردة باسم الحق والعدل مكتوب عليها الفشل الحتمي، لأن الحسق والاخلاق عاجزان بمفردهما عن توليد قوة تقف في وجه طغيان القوة المغاشمة. ومثل هذه النظرة المتشائمة للطبيعة الانسانية كانت عاملا مهما في تبرير السلبية الشاملة تجاه التحلل والظلم المتفشي اللذين عما العالم

الاسلامي وقتها. ذلك ان الاعتقاد بأن القوة المحردة الغاشمة لن تغلبها إلا قوة مجردة مثلها، وأن الحق عاجز عن تجميع البشر حول وتوحيدهم في عصبية تلتف حول الحق وحده ضد عصبية الظلم والشر، هذا الاعتقاد دفيع المسلمين الى التعايش المستمر مع الظلم وعقد الصفقات والموازنات مسع المغتصبين بدون أي أمل في مستقبل أفضل.

ومع أن أفكار ابن خلدون لم تعرف في الغرب حتى وقت متــــــأخر، إلاأن أفكارا وتحليلات مشاهمة برزت في مساهمات نيكولو ميكافيلي (١٤٩٦ \_\_ ١٥٢٧) الذي كان أيضا يحترف العمل السياسي مثل نظيره ابن خلدون \_ وقد استصحب ميكافيلي مثل سلفه مبدأ أن الممارسة السياسية وطلب السلطة يخلقان أحكامهما الخاصة بمماء وهي أحكام تقع خيارج نطاق الأخلاق التقليدية والدين (١٤). ومن هنا حاول أن يطور علما (أو فنا) للسياسة، يبين فيه ما يحتاجه السياسي المحترف حتى يحقق النجاح في مهنته ومع أن التكتيكات، والنصائح التي أوصى كما ميكافيلي صدمت معاصريـــه باعتبارها قاسية ولا أخلاقية، فإن الملاحظ أن ميكافيلي لم يفعل ســوى أن استوحى الممارسة التاريخية المعاصرة أو المعروفة للجميع. وقد كان غاية مل ذهب اليه هي أنه قيم التكتيكات المذكورة تقييما "موضوعيا" وصريحا بالنظر إلى الغايات المرجوة منها. ولهذا فان لا أخلاقية وصفات مكيافيلي لم تأت فقط من لا أخلاقية العالم الذي عاش فيه ووصفه، ولكنها جاءت ايضا من أنه صرح بالمبدأ السياسي الأهم الذي قام عليه ذلك العالم دون أن يجرؤ (نفاقا ورياء) على التصريح به، ألا وهـو مبدأ الوصول الى السلطة

والاحتماظ بها بأي غمر، ولذاتها. ومن هنا كان أهم ما في مساهمة ميكافيلي هي انه واجه معاصريه وزملاءه بحقيقة ممارساتهم ودوافعهم، ونصحهم، بعد أن اعترف نيابة عنهم بالدوافع الحقيقية المحركة للحميع، فيما يتعلق باكتر الوسائل فعالية لتحقيق اهدافهم. ولكن هذا كان يعني أنه (مثل ابن خلدون قبله واكثر علماء الاجتماع بعده) أمن ضمنا على لا أخلاقية الوضع الذي وصفه بمجرد انه استصحب مسلمات هذا الوضع في تحليله. فالذي يقسول لك اذا كنت تريد السلطة بأي غمن فهذا ما يجب عليك أن تفعله، يقول لك ضمنا إن طلب السلطة بأي غمن حائز ومقبول. وميكافيلي لم يستصحب فقط وانما صرح بأن اللاأخلاقية التي وصفها طبيعة لازمة للمجتمعات البشرية، وبالتالي لا يمكن تجاوزها، ولهذا كانت نصائحه تتعلق فقط بأفضل السبل للتعايش معها والتصرف في اطارها.

هذا المنحى الفكري برز ايضا وتم تطويره في كتابات المفكسر البريطاني وافق سلفيه توماس هوبز 1588 (1588 — 1749 — 179 ) والذي وافق سلفيه في أنه عاش في فترة فشا فيها الاضطراب وكان اهتمامه منصبا أساسا على كيفية تحقيق الاستقرار السياسي في الجحتمع. وقد وافق هوبز ابن خلدون في اطروحته ان السلطة لها منطقها الخاص بها، ذلك ان رغبة كل انسسان في التسلط على الاخرين يمكن ان تعتبر عمليا لا تحدودة. وقد استتنج من هذا ان الامن والنظام لا يمكن ان يستتبا بين البشر الا بقيام قوة قاهرة تفسرض سلطانحا على الجميع ويسلم الكل لها قياده بغير شروط (١٥٥). ويرى هوين أن هذه السلطة تقرض مرجعيتها الذاتية ولا يحكمها إلا منطقها وقانو فحسا.

وهذا المنطق لا يرفض فقط الخضوع للقانون الالهي، بل انه يستدعي ايضا اخضاع كل المؤسسات والقيم، بما في ذلك الدين لسلطانه ــ ومن حــق هذه السلطة ان تملي على رعاياها أي قيم دينية وعقائد يتبعون بـل وان تحتكر فوق ذلك تفسير القانون الطبيعي والحقوق التي يمنحها. ومع أن هوبز يسمح للسلطان أن يخضع للقانون الطبيعي (أو القانون الإلهي فالتعبيران عنده لهما نفس المعنى) الا أنه يبطل هذا المبدأ حين يعطي السلطان الحــق النهائي ليحدد ما يمليه العقل وما يمكن اعتباره مقتضى القانون الطبيعي. وبالمثل فانه يعطي السلطان السلطة والمرجعية الأخيرة فيما يتعلق بالقـانون الطبيعانون اللهي أيضا (١٦).

### رد الفعل الليبرالي وقيام دولة المؤسسات:

لعل من المفارقات الملفتة للنظر أن هوبز قد بشر دون أن يــــدري بنهاية السلطة المطلقة حتى وهو يمجدها ويحتفل كها، ذلك ان تبريره للسلطة المطلقة، الذي انطلق فقط من دعوى الحاجة لمنع الفوضى والاضطراب، اثار اسئلة كثيرة حول طبيعة السلطة نفسها. فهذا التبرير، حين نزع عن السلطة دثار الشرعية الدينية والمبادىء الاخلاقية العليا، عرى هذه السلطة وفتــــح الباب للهجوم على نظريته (وغلى أسس الستبداد وتبريراته عموما) مـــن اكثر من زاوية. وكان أول هجوم وأشده فتكا ذلك الـــذي جــاءت بــه التطورات السياسية المعاصرة. ونذكر هنا أن هوبز لم يكن غافلا عن نمــلذج روما وأثينا اللتين شهدتا ازدهار نظم سياسية لم تكن مستبدة بالصورة الـــق

تمنى، شأنه في ذلك شأن ابن خلدون الذي كان واعيا بنمسوذج الخلافة الراشدة. ولكن هوبز احتج مثل ابن خلدون بأن تلك النماذج لا تصليح للتطبيق ولا يصح الاحتجاج بها، بل انه زاد ودعا الى تحريم ومنع الكتسب التي تتناول تجارب روما وأثينا حتى لا يتعرض العامة للتضليل! (١٧) ولكن التطورات السياسية كانت، حتى في نفس الأيام التي كان هوبز يكتب فيها تسحب البساط من تحت نظرياته المبررة للاستبداد. ولهذا فان أبرز منتقدي هوبز، وهو مواطنه جون لوك (١٦٣١ – ١٧٠٤) استفاد من الوقائع والتجربة حين رفض مقولات هوبز في كتابه "سفران في شؤون الحكسم" لوك يكتب بعد عامين فقط من نجاح ثورة عسام ١٦٨٨ الشهيرة السي لوك يكتب بعد عامين فقط من نجاح ثورة عسام ١٦٨٨ الشهيرة السي أفلحت في وضع ضوابط دستورية على السلطة الملكية. وعليه كان بامكلن لوك ان يؤكد بكل الثقة ان الفوضى ليست البديل الوحيسد للاستبداد، فهنالك الحكم الدستوري المقيد الذي يمنع الفوضى والاستبداد معا.

انطلق هجوم لوك على هويز من محورين، الأول الاشسارة الى الخلسل في تصوير هوبز لما وصفه بحالة الطبيعة، وهي الحالة السابقة على الدولة، والي صورها هوبز على ألها حالة من الفوضى الشاملة والظلم الصارخ. قد برهن لوك على أن أوضاع ما قبل الدولة لم تكن بحال أوضاع فوضيى عامية، فالنظم القبلية التي سبقت الدولة لم تكن ترقى إلى الكمال ولكنها أيضا لم تكن فوضى لا ضابط لها، بل بالعكس نجد أن الكثيرين كسانوا يفضلون العيش في مجتمعات قائمة بذاتها خارج اطار الدولة على العيش تحت دولية

مستبدة. وهذه النقطة الأخيرة مثلت المحور الثاني لانتقاد لوك لسلفه، حيث أكد على أن سلطة الدولة تكون ابلغ ضررا من أي ظلم وفوضى موهومين يعتقد ألهما سادا في مجتمعات ما قبل الدولة إذا كانت هذه السلطة قائمة على الطغيان والاستبداد. وانطلاقا من كل هذا رأى لوك ان السلطة المحدودة بالقانون ورضا الرعية هي البديل الأمثل للفوضى والطغيان في نفس الوقت.

فكرة الحكومة المقيدة كانت موجودة بصورة ما في كتابات هوبز نفسه، إذ يعترف هذا الأخير بضرورة تحديد سلطة الدولة في بعض نواحي الحياة، مثل تقييد حق الدولة في التغول على الملكية الخاصة أو التدخيل في الشــؤون الشخصية والعائلية. وبالفعل فإن منطق هوبز نفسه يستند في احتجاجه لتأييد ضرورة اطلاق السلطة بالحاجة إلى الاستبداد لمنع الفوضي، مما يعين ضرورة أن مجال نشاط هذه السلطة المطلقة هو حقل الحياة العامة التي يعتقد ان الاحتكاك بين الأفراد في مجالها هو الذي يؤدي الى الفوضى والتظـــا لم. فإذا كانت هناك مجالات لا يشكل فيها سلوك الفرد تمديدا للدولة ولا للآخرين، فما الحجة في فرض السلطة المستبدة عليه في هذه المحالات؟ نظرية لوك توسعت في هذه النقطة الأحيرة، بدءا بالتأكيد على أن المحتمى، وهو التجمع البشري القائم على القانون الطبيعي هو الذي يشكل الأسلس الذي عليه تقوم الدولة. وعلى الدولة أن تخدم أهـداف المحتمسع وليسس العكس. ولكننا نجد الحكومات غير المقيدة تميل إلى خلق عصابات حاكمة همها خدمة مصالحها واغراضها الخاصة بدلا من خدمة المصلحة العامة

للجماعة وعليه فلابد من تقييد السلطة السياسية اولا بتقسيم السلطات (فلا تعطى السلطتان التشريعية والتنفيذية لنفس الجهة)، وثانيا مخلق آليات تجعمل الحكومة مسؤولة امام الشعب.

وهكذا استخدم لوك نفس مقدمات هوبز، وهي ان الدولة عبـــارة عــن مؤسسة خلقها البشر لتحقيق اهداف محددة، وخلصص منها الى نتائج متعارضة تماما. فبينما نجد ان هويز أكد على ضرورة أن تكون سلطة الدولة مطلقة، غير قابلة للتجزئة ولا يجوز تحديها او سحب الثقة عنها، فإن لـوك استنتج من نفس المقدمات أن سلطة الدولة يجب ان تكون مقيدة، موزعــة وقابلة للتحدي والترع. وقد رفض هوبز الثورة ضد طغيان السلطة حسيتي وان كان باسم الله او القانون الطبيعي واعتبر مثل هذه الثورة كبيرة مـــن الكبائر. وقد كانت حجته في هذا انه بما أأ هناك بالضرورة تفسيرات كثيرة ومتعارضة للقانون الالهي والقانون الطبيعي، فإن القبول بمبدأ حق التـــورة يعني فتح الباب للفوضى التي قامت الدولة أساسا لقفل الباب في وجهــها. ولكي نتجنب هذا يكون لزاما علينا في حال نشوء تفسيرات متضاربة للقانون الطبيعي ان نقبل بالتفسير الذي يرتضيه الحاكم حسما للخللف والفوضي. بالمقابل فإن الثورة ضد الطغيان عند لوك ليست حقا فقط، بـل هي واحب \_ فإذا كانت وظيفة الدولة هي حدمة المحتمع فيإن السلطة الغاشمة هي نقيض هذه المؤسسة وهدفها في خدمة الجتمع. وبما أن الهدف الهدف تفقد كل مبرر واساس، وتجب مقاومتها.

ومن المهم ان بلاحظ التمايز الحاسم بين منطلق هوبـــز الــذي نظــر إلى موضوع الدولة من منظور تجنب الفوضى وويلاها، وبين منظور لوك الذي تناول القضية من منطلق معاكس، فكان همه الأكبر محاربة الطغيان الزائيد للدولة لا الفوضى الزائدة في المحتمع. ولهذا ركز لوك على حمايـــة الفـرد وحقوقه في وجه القمع النابع من الدولة، بدلا من تثبيت سلطة الدولة الذي كان هم هوبز الأول. وقد كان ان ساعدت افكاره حسب تعليل احمد المعلقين على: "ارساء واحدة من أهم عقائد الليبرالية الاوروبية، ألا وهي أن الدولة تقوم أساسا للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين الذين هم أحق من يقرر أين تقع مصالحهم. وعليه فان الدولة يجب ان تحدد في محالها وتقيد في ممارساتها بما يتيح أقصى حد ممكن من الحرية لكل مواطن". (١٨) هذا المنظور جرى تطويره وتوسيعه على يدي المدرسة النفعية التي أنشاها ستوارت ميل (١٨٠٦ ــ ١٨٧٣). وقد ركزت هذه المدرســة علــي حقوق وحريات الفرد باعتبارها مقدسة، وأكدت على ضرورة الحفاظ على هذه الحقوق بكل قوة عن طريق قصر تدخل الدولة في شؤون الافسواد إلى أدبى حد يتطلبه الحفاظ على النظام العام ومنع الضرر عـن الآخريـن. وهذا يدعو إلى تقيد سلطة الدولة عبر تقسيم السلطات والانتخابات المرحلية والصحافة والتنظيمات الحرة. وعلى الدولة أن تتقيد في ممارسة سلطاهًا بمبادىء محددة، على رأسها الحفاظ على المصلحة العامة التي تعرفها هده المدرسة بالها تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الاشخاص.

ولكننا نجد ان هذه المطالب والدعاوى تشتمل في صلبها على تناقض متأصل. فإذا كان تأكيد ميل على أن التدخل في شؤون الأفراد يبرره فقه منع الضرر عن الأخرين يتفق خع الحجر على سلطات الدولة في أضيق نطاق، فإن مطلب تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الافراد قسد يستدعي التدخل في شؤون الافراد والحجر على حرياتهم لأغراض خسلاف منع الضرر عن الآخرين. وقد برز هذا التناقض في نقد الليبرالية ولعب دورا محوريا في صياغة وصعود المدرسة الماركسية.

### من هيغل الى ماركس:

المنحى الفكري الذي خطه ابن خلدون أثار معضلة كبرى ما الله علم الاجتماع ينوء بعبئها. فعبر ادعائه والمدارس التي تبعته وضعع خط فاصل بين ما هو وصفي علمي وما هو قيمي اخلاقي واختيار هذه المدارس ان تقتصر في معالجاتها على التوجه الأول (اي الوصفي العلميي) اصبع يتهدد تناولها الخلل في ناحيتين مهمتين. الناحية الاولى تتعلق بادخالها الاعتبارات القيمية خلسة من الباب الخلفيي في معالجاتها الستي تدعسي الموضوعية والعلمية. وعلى سبيل المثال فانه بمجرد الحكم بان بعض المشل لا يمكن تحقيقها في الواقع يكون "العالم" قد اصدر حكما على هذه المشل واعلن رفضها. وهكذا نجد ان ابن خلدون حبس الانسانية في سجن "واقعيته" وحكم عليها بالاعتقال الأبدي في عالم متجرد من كل اعتبار خلقي حين أطلق "نظريته العلمية" التي تقول إن القوة المجردة هي أساس كل خلقي حين أطلق "نظريته العلمية" التي تقول إن القوة المجردة هي أساس كل

سلطة سياسية وترفض قابلية القضايا العادلة لحشد الدعم حولها في عـــالم تحكمه اعتبارات القوة فقط. وبالمثل فان تحليل هوبز "العلمي" الذي يخبرنا ان البدائل التي تواجه البشرية هي اما الفوضي الشاملة او السلطة الغاشم...ة يستتبع وينتج عنه بالضرورة حكم "أخلاقي" هو أن مقاومـــة الطغيـــان لا طائل من ورائها وتقود بالضرورة إلى الفوضى والخراب. أما الناحية الثانيــة التي يبرز فيها قصور هذا المنهج فهي قيام هذا المنحى في التنظيير، الـذي يهمل عمدا البعد الاخلاقي، برسم صورة لعالم لا مكان فيه للاعتبارات الاخلاقية، وإلزامنا عبر هذا الفصل بين الأخلاق والعلم بــــأن نكــون لا أخلاقيين في تعاملنا. ولهذا فإن السمعة السيئة السي ارتبطت بتعبير "الميكافيلية" لم تكن بدون مبرر، لأننا لو صدقنا هؤلاء العلماء لقبلنا بـــأن الميكافيلية هي الاسلوب الأوحد لممارسة السياسة في العالم الذي يصفون. هذا التناقض تجسد وبلغ ذروته في فكر الفيلسوف الألماني حورج ولهلــــــم هيغل (١٧٧٠ ــ ١٨٣١) فقد استخلص هيغل النتائج المنطقية منن افتراضات هوبز حول الدولة التي لا يحدها وازع اخلاقي ورأى في الدولـــة نفسها التحسيد المطلق للمثل والاخلاق، ومناط "الارادة والبصيرة الكونية"، وغاية تجلى "الروح" في التاريخ: أي الها الكائن الذي حل فيه الله نفسه. وقد تجاوز هيغل في اطروحاته هذه ما ذهب اليه هوبز من ان الدولية (أو السلطة العليا فيها) هي المرجعية الاخيرة فيما يتعلق بالأخلاق والقيم، كما تجاوز أيضا ما ذهب اليه الفيلسوف الفرنسي حــان حـاك روسو (١٧١٢ ــ ١٧٧٨) والذي رأى ان المرجعية القيمية هــــى مــا وصفــه

"بالاتجاه العام للارادة العامة". فالدولة عند هيغل ليست فقط الحكم، فيما يتعلق بالقيم والحق والعدل، بل هي التحسيد الحي للحق والعدل، والدولة ليست هي صوت الله فحسب، بل هي الله متحسدا. وعما أن الله (أو "الروح") قد تجلى وظل يتجلى في التاريخ، وبما أن الدولة هي غاية التطور التاريخي ونحايته، فان الدولة تكول إذل هي التجلي الأسمى للعقل والحسق. ومثل كل حقيقة تاريخية اخرى، فان شرعية الدولة تنبع من وجودها نفسه، وليس من حكم يصدر من خارجها. وقد لخص هيغل موقفه هذا بعبارته الشهيرة "كل ما هو عقلاني متحقق فعلا، وكل ما هو واقسع ومتحقق عقلاني ومعقول"

("What is rational is actual, and what is actual is rational.") (19).

وبالجملة فان الحق والقوة متلازمان، فما تفرضه القوة حق، والحسق ما تفرضه القوة، وليس بالامكان أبدع مما كان، ولا غير ما كان.

هذه هي بالضبط النقطة التي انطلق منها مواطن هيغل وأحد أتباعه، كارل ماركس (١٨١٨ ــ ١٨٨٣) حين انقلب على هيغل و "قلبه" رأسا على عقب كما قال مع الاحتفاظ بجوهر نظريته. اقتبس ماركس مسن هيغل فكرتان: الاولى هي ان العالم يشكل وحدة عضوية، والثانية هي ان للواقع منطقه الخاص الذي لا يمكن ان نغيره حسب مقتضى الإرادة الانسانية المجردة. ولكنه اختلف مع هيغل في تقييمه للامرور انطلاقا من هنده المسلمات. فبينما أعلن هيغل أن كل ما هو واقع معقول بالضرورة (اي

مقبول) استلهم ماركس جانبا آخر من نظرية هيغــــل، وهــو مفهومــه للديالكتيك الذي يقول بان كل واقع يحمل في ثناياه نقيضه الذي سيؤدي في النهاية الى الغائه. وهذا يعني ايضا ان كل ما هو واقع هو ايضا بالضرورة زائل. خالف ماركس هيغل ايضا في اعلائه شأن المركب الروحي والمشالي في الوحدة العضوية للكون، فحكم بأن الروح خاضعة للمركب المادي ومحكومة كا، لا العكس. وهكذا فبالرغم من احتفاظه بفكـــرة الوحــدة العضوية للوجود، رفض ماركس نظرية هيغل الجوهرية حول كون السروح والفكر هما اللذان يحكمان الوجود، ورأى ان الاوضاع المادية هي التي تخلق الفكر، وليس العكس. وهذا الوضع لا ينطبق فقط على الفكر، بل الأخلاق والفن والنظم الاجتماعية والسياسية. فهذه كلها نتاج الاوضاع الماديسة عموما والعلاقات الاقتصادية خصوصا. ومن هنا فإن الدولة، كجزء مسن البنية الفوقية للمجتمع تعكس انقسام المجتمع الى طبقات متحاربـــة وتمثـــل هيمنة الطبقة الغالبة على الهيكلية السياسية للمجتمع. وفي عصرنا هذا يحكم نظام الانتاج الرأسمالي هيكلية الدولة التي تخدم بالضرورة مصلحة الطبقـــة الرأسمالية وتقع تحت هيمنتها. وفي ظل هذه الهيمنة تتمتع الدولة كامش للحركة ولكنه محدود في النهاية بضرورة حدمة المصالح الأساسية للطبقـــة الحاكمة \_ وعليه فان الدولة لا تجسد، كما زعم هيغل، الارادة الكونيـــة العامة، بل تعبر عن، وتجسد، مصالح وتوجهات الطبقة الحاكمة، وهسى الطبقة البرجوازية في حالة النظام الرأسمالي.

ولكن هذا الوضع، مثل كل وضع سبقه، يحمل في داخله عناصر فنائه وآلية

تجاوزه. فالنظام الرأسمالي يخلق طبقة البروليتاريا، وهي الطبقة العاملة المحرومة التي لا مصلحة لها ولا منفعة في النظام الرأسمالي. ويتجه النظام الرأسمالي بطبيعته الاستغلالية لمزيد من الافقار والقهر لهذه الطبقة كلما تطور وتقدم، حتى تأتي لحظة يتفجر فيها الوضع وينهار النظام بأكمله، ولكنن بعد ان يكون هيأ الاوضاع لبروز النظام الذي سيرته، وهو النظــــام الشــيوعي. فالنظام الرأسمالي أوجد الوسائل الكفيلة بتحقيق الوفرة والاكتفاء للبشسرية، ولكنه يحافظ على وجوده وطبيعته الاستغلالية بمحاولة التنكر لهذه الحقيقــة ومحاربة منطقها عبر خلق الندرة المصطنعة، ولكن منطق التطــور غــلاب وسيؤدي بالضرورة الى اجتياح هذا النظام المسلدي سستصبح العلاقات الاستغلالية فيه عقبة في طريق المرحلة التالية من تطور البشرية، وهي المرحلة التي تصبح فيها الوفرة حقيقة بانتزاع وسائل الانتاج من الطبقة الرأسماليــة ووضعها في يد البروليتاريا التي لا تحتاج لخلق الندرة، بل بالعكس، ستحقق الوفرة ومعها العدل. وسيكون المحتمع الذي ينتج من هذه الثورة محتمعا بـلا طبقات وبلا استغلال \_ و بما ان هذا الجتمع بلا طبقات ولا صراع فان\_ يمثل المحطة النهائية في تطور المحتمع البشري، اذ لا توجد في داخــل هـذا المحتمع تناقضات. وهكذا نصل الى نماية التاريخ.

وقد مثلت أفكار ماركس خلال القرن الماضي الاساس الذي قامت عليه تجارب عديدة هامة في "الهندسة الاجتماعية" أثبتت كلها في النهاية فشلل ذريعا في تحقيق الوفرة والمحتمع اللاطبقي اللذين بشر هما. وقد كان ملسن الواضح، حتى قبل ان تظهر نتائج هذه التجارب، وقبل ان يذكرنا أنصلا

حماية البيئة بان التطور الصناعي اللا محدود مستحيل، بأن هناك خليلا في هذه النظرية. فلم تكن الحجج التي اوردها ماركس وتلاميذه مقنعة بشان السقوط الحتمي للرأسمالية، ولا حلول المحتمع اللاطبقي محلها اذا الهارت. وقد حرت محاولات عديدة لتطوير الماركسية حتى يمكن تفسير بعض الحقائق والوقائع التي تتعارض مع منطقها وتنبؤالها، مثل تساخر سيقوط الرأسمالية، وقلة حماس الطبقة العاملة للشيوعية، ونشاة البيروقراطيات الشيوعية في المعسكر الشرقي. وقد ظهرت تيارات كثيرة من هذه المراجعات الفكرية، مثل الشيوعية الاوروبية، واليسار الجديد، والاحزاب الاشتراكية الديمقراطية. ولكن كل هذه المدارس حرى تحميشها اخيرا بعد الاغيار الكامل للمنظومة الشيوعية في لهاية العقد الماضي، وما تبع ذلك من كفر بالماركسية ووعودها.

### التعددية والتقارب الإيديولوجي:

بلغ المنحى الفكري الذي تتبعناه في هذه المناقشة ذروته في فكر المعلم الاحتماع الألماني ماكس فيبر 1920-1864 (Max Weber (1864-1920)) الرحمة مهد الطريق لأكثر المدارس الغربية الحديثة التي سحت لتحاوز الليبرالية التقليدية والماركسية في آن واحد. ويمكن أن يعتبر فيبر أيضا ممهد الطريق لما وصف أحيانا ب "نهاية عصر الأيديولوجية"، وبالتالي فتح الطريق للسقوط الحتمي للماركسية وغيرها من المدارس المتصلبة، ولما نراه في يومنا هذا من المدارس اليمين واليسار في الفكر الغربي. نجح فيبر في ذلك عبر تقارب بين مدارس اليمين واليسار في الفكر الغربي. نجح فيبر في ذلك عبر

سعيه لتحقيق أمنية ابن خلدون في تحجيم المركب الأيديولوجي في الفكـــر السياسي لصالح المركب "العلمي"، وحالفه من التوفيق في ذلك أكتر مما نال أسلافه. مثلا نحده يتناول التمايز الطبقي في المحتمع الحديث ولكن من غيير أن يتلبس حماس ماركس، وسعى لتعريف جوهر الدولة الحديثة من منظور ليبرالي، ولكن من دون تحزب هوبز أو ميل، فعرف الدولة بأنما "أمة مــن الناس تدعى (بنجاح) حق احتكار استحدام العنف المشسروع في رقعة جغرافية محددة". (٢٠) ولا يستغنى هذا التعريف تماما عن المركب القيمسى في صلبه، إلا أنه يعيد طرح المشكل على موضوع البحث نفسه: فدعوى الشرعية المقبولة هنا هي الدعوى "الناجحة"، أي التي يقبل بما القوم المعنيون ويستكينون لها، بغض النظر عن أساسها والدافع لقبولها. فلـو أن المغـول انقضوا على بلد وقضوا على كل مقاومة مسلحة فيه وخضع لهمم أهلها رعبا فإن الناتج يكون دولة، باعتبار العنف "الشرعى" فيها محتكر لسلطة لا تنازع. ولكن فيبر مع هذا لا يخفى انحيازه للدولة الديمقر اطيــة-الليبراليـة ونموذجها الغربي الحديث الذي يستمد شرعيته من هياكل قانونية ذات طابع رسمي ويستند إلى إلى جهاز بيروقراطي ذي فعالية عالية. ومن هنا جاء رفضه لنقد ماركس للدولة البرجوازية، ونبوءته بأن دعوة الماركسية لإلغاء الملكية الخاصة ومنظمات العمل غير الحكومية ستقود إلى تركيز السلطة في يد البيروقراطية الحكومية، وربما إلى استبداد لا مهرب منه. وقد صدّقـــت التطورات اللاحقة في الدول التي استوحت الماركسية هذه التنبؤات كمــــــا رأينا، حيث قامت في تلك الدول أنظمة استبدادية ركزت كل السلطات

في يدها. وقد بلغ من سطوة هذه الدكتاتوريات أن الهيارها لم يأت إلا من الداخل. فقد احتاج الأمر إلى طاغية مثل زعيم المخابرات السوفيتية (كي جي بي) السابق ميخائيل جورباتشوف لكي يفكك سلطة هذه البيروقراطية التي لم يكن هناك عنصرا خارجها قادرا على تحديها.

تولدت عن أفكار فيبر وعن التجربة الديمقراطية في الغرب مدارس فكريـة تحت مسمى "التعددية" أو "التعددية الجديدة"، عكست التقارب بين الفكر الماركسي والفكر الليبرالي وسعت إلى تجاوز كليهما. اعترفت هذه المدارس بدءا ببعض الصحة في تحليلات ماركس، ورأت أن المحتمع الغربي الحديث ليس هو ذلك المحتمع المثالي الذي صورته المدارس الليبرالية على أنه يتكون من أفراد متساوين، بل هو مجتمع مقسم اعرقيا وطبقيا وعلى أسس أخسرى منها الجنس والدين. إلا أن هذه المدارس التعددية تابعت فيسبر في إنكساره المركزية التي أعطاها ماركس للتقسيم الطبقي، ولفتت النظر إلى تقسيمات أخرى مثل التقسيمات القومية والعرقية والدينية التي تخترق وتتحاوز وتلغبي أحيانا التقسيمات الطبقية. ولا ترى هذه المسدارس أن الدولسة في حالسة خضوع التام لطبقة أو عكس مصالحها وحدها، بل بالعكس ترى في الدولة من جهة حلبة صراع بين الطبقات والمحموعات المتنافسة، ومن جهة أحرى الحكم بين هذه المجموعات. وينتج عن هذا توازن أطلق عليه البعض تعبير "حكم الكثرة" Polyarchy

وعلى الرغم من اجتهاد هذه المدارس التعددية لتنقية وإعلاء المنهج الوضعي الذي اختطه وبشر به ابن خلدون وتجسيده في مناهجها، إلا أن نجاحها لم

يكن كاملا في انجاز الطلاق المزعوم بين تحليل الواقع والحكم عليه، وهـــو الطلاق الذي قامت عليه دعوى علم الاجتماع الحديث. مشللا لا يمكن اعتبار وصف هذه المدارس للديمقراطيات الغربية الحديثة بألها تمثل توازنا بين المحموعات المتنافسة، لا يمكن اعتبار هذا الوصف بريئا من التقييم واصدار الأحكام، بل والانحياز الواضح.فهذا الوصف لا ينفصل عن رؤيـة هـذه الأزمات المزلزلة التي ضربت الجحتمعات الغربية منذ أواخر الستينات دفعت بالكثيرين لإعادة النظر في مثل هذه الأحكام، والاعتراف بأن الديمقراطيلت خذلت، فوق ذلك، الجموعات الضعيفة وكانت قسمتها للمستضعفين قسمة ضيزى. وقد اقترب التعدديون الجدد من الماركسيين الجسدد حسين اعترفوا بانحياز الديمقراطيات الليبرالية لجماعات الضغط القوية وعلى رأسها الشركات والمؤسسات الرأسمالية المتنفذة التي تؤثر في أجهزة اتخاذ القـــرار على أعلى مستوى وتتحكم في توزيع الثروة والنفوذ في البلاد الغربية.

### الدولة كمعضلة:

لقد أدارت النظرية السياسية الحديثة ظهرها لله تحديدا حين قيدت الخيارات المتاحة للإنسان، إذ نجد أن الافتراض المحوري الذي يربط بين هذه التحليلات المتباينة لطبيعة الدولة وكيفية أدائها لدورها هو أن الإنسان ليس حرا في أن يطمح إلى الكمال أو أن يبلغه. فقد دأبت نظريات الدولة منسذ

ابن خلدون على اطراح مفهوم الإنسان باعتباره كائنا يجنح بطبعه نحهو الفضيلة من موقع المؤهل لتسنم ذروها والترقى في درجات الكمال. وقسد افلاطون، وكان ديدنه البحث عن الجتمع الفاضل الذي تحكمـــ عصبـة فاضلة أو فرد بلغ مراتب الكمال. وقد زعزع ابن خلدون هذا الأمل حمين أبان أن الجتمع الأنسان، عوضا عن أن يكون موثل الفضيلة ومضمارها، ما هو إلا هيئة تتحكم فيها المصالح الذاتية للجماعة العرقية المهيمنة التي يتحكم فيها بدورها منطق السلطة الغلاب، يحبسها ويقيدها في سجن الدفاع عنن السلطة والمصلحة بغير التفات إلى مقتضى القيم والأخلاق، أو وازع الدين والعقائد. ولا يسع كل طامح لإدارة شؤون الجتمع أن يتعامل فقسط مسن منطلق المبادئ السامية، سواء أكان مصدرها الوحى الإلهـي أو حكمـة البشر، بل يلزمه أن يتعامل مع الواقع ومنطقه الذي لا يسمح لأهل الفضيلة من المصلحين، حتى وإن كانوا أنبياء يوحى إليهم، إلا بمامش حركة محدود. فالفضيلة، حسب هذا الفهم، ما هي إلا ما يسمح به منطق القوة.

وقد طور المفكرون الغربيون كما أسلفنا هدا المنحى في التفكير حتى أبلغوه غايته، بدءا من ميكيافيلي الذي أعاد التأكيد على مطالب منطق القوة من منطلق تجريبي، مرورا بهوبز الذي أبرز البعد الفلسفي لهذا التوجه حين بين رؤيته على افتراض الأنانية المفرطة في الإنسان "ونهمه المستمر للسلطة والنفوذ، ذلك النهم الذي لا يتوقف إلا مع المسوت." (٢١) ومثل هذا الفرد يسعى بدون توقف لفرض سلطانه على الآخريسن

واخضاع الأفراد والأشياء لرغباته، مما يجعل علاقات الأفراد تقوم بالضرورة على الصراع. وقد مثلت هذه "الفردية النهمة" (٢٢) الأساس الذي قلمت عليه النظرية السياسية الليبرالية، ولم تنازعها النظريات المنافسة من ماركسية وتعددية في هذا الافتراض المركزي حول أنانية الفرد. الفرق الوحيد أن هذه النظريات كانت ترى الفرد، (كما رآه ابن خلدون) كعضو في جماعة، وفي هذه النظريات تحل الجماعة الأنانية (الطبقة أو جماعة الضغط أو النقابة) محل الفرد الأناني كأساس للتحليل وكلاعب رئيسي في السياحة السياسية والاجتماعية.

هذه النظرة لا ترفض فقط المسؤولية الجماعية للأمة تجاه السعادة الروحيسة لأفرادها، بل إلها تتنصل أيضا من المسؤولية الجماعية تجاه الرفاهية الدنيويية. وقد شهد العالم في ما بين الحربين، وإلى حد ما فترة ما بعد الحرب الثانية، نشوء ما أصبح يعرف ب "دولة الرفاه" التي سعت لاعادة بعض التوازن في هذا الجانب. ولكن دولة الرفاه تقوم بهذه المهمة كضرورة عملية ولكن ليس من منطلق مبدئي، ويؤكد هذا ما نراه اليوم من طوفان يهدد باتيان دولة الرفاه من القواعد وطيها منذ الثورة التي أطلقت ها رئي سه وزراء بريطانيا السابقة مار جريت ثاتشر والرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وقد هدد هذا الطوفان حتى معلقل دولة الرفاه السابقة في أوروربا الشرقية. وسبب هشاشة هذا الترتيب هو أن دولة الرفاه كانت إلى حد ما رشوة قدمتها الطبقات المتنفذة في الغسرب دولة الرفاه كانت إلى حد ما رشوة قدمتها الطبقات المتنفذة في الغسرب

تطبيقها ظل يسير على أساس براحماتي وانتقائي. وقد نتج عن هذا تحويل مسؤولية العناية بالبؤساء إلى شخصية اعتبارية هي الدولة، تدير نظام الرعاية الاجتماعية على أساس اعتبارات موضوعية وقوانين تعامل الفسرد على أساس أنه رقم بين أرقام "المحتاجين"، لا على أساس أنه انسان. فلذي يرعى المحتاجين ليس هو الأمة أو الجماعة، وإنما هيكلية بيروقراطية غيبب وجهها الإنسان خلف قناع ميكانيكي كثيف.

ويضع القبول بنموذج كهذا المسلمين في معضلة حقيقية. ذلك أن مفهوم الأمة في الإسلام يقوم على أساس المسؤولية المشتركة والاهتمام المشــــترك بالمصلحة المادية والروحية لجميع أفرادها. فوحدة الأمة هنا هي وحدة مصير مشترك لاوحدة مصلحة مؤقتة قد تشوبها الانتهازية. ولكن القضية الأخطر هي أن المسلمين مع ذلك وحدوا إغراء كبيرا في النموذج الجديد. فالنجلح الذي أصابه نموذج الدولة الغربي الرافض للقيم الذي أدار ظهره لله ك\_ان نجاحا مقدرا لا جدال فيه. والأدهى من ذلك أن هذا النجاح ينبع أساســــا من طبيعة هذا النظام، ومن ملامحه اللادينية الرافضة للقيم تحديدا، ولم يكنن هذا النجاح من قبيل الحظ أو المصادفة. فحين يخط المحتمع لنفسه أهداف\_ متواضعة، وحين ينطلق ترتيب التعايش الاجتماعي من افتراض أن الأفــراد عموما يفضلون المصالح على القيم، وأن الحكام عموما بحرمــون ميـالون للطغيان والاستبداد، فإن التوجه يكون بالضرورة باتجاه اتخاذ احتياطـــات مناسبة لحماية المحتمع من شرور الحكام وأنانية الأفراد. وفي نظام كهذا فيلن أي فضيلة أو تحكيم للضميريتمتع بما الأفراد وأي عفة يظ مهرها الحكام (وهي عوامل يمكن وضعها في الحسبان بلاشك) ستكون علاوة وفـــائض ربح للنظام تعزز من نجاحه. ونحن نلمس مثال هذا في حياتنا الخاصــة، إذ نعمد باستمرار إلى إغلاق أبواب دورنا وتأمين متاجرنا وســياراتنا وغــير ذلك، ليس افتراضا بأن كل جيراننا لصوص، ولكن للحــرص فوائــد لا تخفى.

ولكن مهما كان رأينا في الأساس الأخلاقي الذي قامت عليه الديمقراطيات الغربية فلن نستطيع أن نجادل في ألها تتفوق على أغلب الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي اليوم، بل إنما تمثل فوق ذلك تفوقا علي أكتر النظيم السياسية التي عرفها التاريخ الإسلامي باستثناء الخلافة الراشدة وبعض النماذج التي استوحتها لاحقا. وقد صدم هذا الاكتشاف كثيرا من المصلحين الاسلاميين في مطلع العصر الحديث من أمثال الشسيخين جمسال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وكان مدعاة لإعادة تفكير مؤلمة وقاسية ولاثارة تساؤلات هامة. ذلك أن هذا الإدراك دفع بالمسلمين إلى المقارنــة بین ما کانوا یرزحون تحته من استبداد علی ید حکومات تدعی اســـتلهام التراث الاسلامي وتستند إلى شرعيته، وبين التميز الواضح للأنظمة الغربيــة التي أتاحت لرعاياها قدرا كبيرا من الحريات، وقسطا وافرا مسن العسدل والكرامة. ولم يكن من الممكن لأي ثناء على ماضى الإسلام الجيد وفخسر بمنجزاته، ولا لأي تنبيه إلى عيوب الديمقراطيات الغربية المعترف بما والتي لا تخفى، لم يمكن لأي من هذا أن يخفى الواقع المرير، الذي كان مــن أهــم مظاهره (ولا يزال) أن الوجهة الأولى للمضطهدين من المسلمين الذيسن يفرون من ظلم ذوي القربى من حكام "المسلمين" هي الملاجئ التي يتبحسها الغرب، حيث يرجح هؤلاء أن هذه البلاد لا يظلم عنذ حكامها أحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن نجاشي الحبشة (وكأن الزمن توقف عندنا لدى آخر عهد الجاهلية، أو سار القهقرى).

وقد آن الأوان للمسلمين أن يواجهوا هذه الحقائق المريرة وأن يعترفوا ها عهيدا لتجاوزها، بدلا من التخفي عنها ومداراتها بالاعتذار الذي لا يجدي. والتحدي الماثل الآن هو التالي: إن الدولة الغربية قامت على أسس أخلاقية مشكوك فيها وبنيت على افتراضات خاطئة حول الواقع، ولكنها قدمست مع ذلك مع أنجح نموذج حتى الآن للكيان السياسي الذي يحقق السلام والأمن والعدل للمواطنين ويفجر الطاقات الخلاقة للأفسراد والجماعات ويؤلف بينها. من جهة أخرى فإن التاريج الإسلامي أبرز نماذج سياسية تفوقت في نواح كثيرة على النموذج الغربي، وهو تفوق يزيد مسن علوه الفارق الزمني الكبير بين التجربتين. ولكن الممارسة السياسية للمسلمين عجزت عبر قرون متطاولة عن الرتقاء إلى مستوى أى من النموذجين.

# هوامش الفصل الأول

```
١_ هاري ايكستاين Harry Eckstein، "حول علم الدولة"،
(On the 'Science' of State) فصليــة
                                         ۱۹۷۹ ص ۱۹۷۹
                                ٢_ المرجع السابق، ص ١٧.
                           ٣_ مقدمة ابن خلدون، ص ١٣١.
                             ٤_ المقدمة، ص ١٢٨ _ ١٢٩ .
                          ٥_ المقدمة _ ص ١٣١ _ ١٣٢.
                          ٢_ المقدمة _ ص ١٣٩ _ ١٤٠٠
                ٧_ المقدمة _ ص ١٦١ ١٥٧، ١٥٤ _ ١٦١ _ ١٦٤.
                          ٨_ المقدمة _ ص ١٦٨ _ ١٧٢٠
                             ٩_ المقدمة _ ص ٤٣ _ ٤٤.
             ١٠ المقدمة _ ص ١٩٠ _ ١٩١٠ ٣٠٢ _ ٤٠٣.
                         ١١_ المقدمة _ ص ١٥٩ _ ١٦١.
                                ١٢_ المقدمة _ ص ١٥١
                                 ١٣ ــ المقدمة ــ ص ١٥٧ .
                                             ٤ ١ --- انظر:
```

Nicollo Machiavelli, The Prince and Other Political

Writings, London 1981.

۱۵ م ۱ سانظر کتاب: (Penguin) انظر کتاب: Thomas Hobbos, Leviathan, (Penguin) London 1968

۱۱ ــ راجع Leviathan ص ۱۲ ــ ۲۲۲ ــ ۲۲۲ ــ ۲۲۲ ــ ۲۲۲ ــ ۲۲۲

۱۷ ــ هوبز، Leviathan، ص ۳۲۹ وما بعدها.

The Idea of the Modern State, من کتاب ۱۸ (Milton Keynes), G Mclanan, 1984

ا، ۱۰ مر، Hegel's Philosophy of Right, London, 1967 —۱۹

HH gerth and C Wrigh Mills, From Max Weber, —۲۰
. ۷۸ ص .London: Routledge and Kegan Paul, 1970

۲۱ ــ هوبز، Leviathan ص ۱۲۱.

٢٢ ــ هذا التعبير مقتبس من عنوان كتاب:

CB Macp

herson, The Theory of Possessive Individualsim, Oxford, 1981.

# القصل الثاني

# التراث: النظرية السياسية التقليدية في الإسلام وإشكالاها

لم يواجه المسلمون قضية الدولة بصورة مباشرة الا بعسد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم). ذلك ان النظام السياسي السذي أقامه الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان فريدا من نوعه، فهو يختلف عن الدولة التقليدية التي تتميز كما رأينا بان سلطتها لا مهرب منها، وذلك لكونـــه تجمعا طوعيا لم يقم على القهر. ولم تكن العضوية في الجماع ـــة طوعية فحسب، بل إنما كانت تنطوي على مخاطر كبيرة للعضو. وفـــوق ذلــك كانت المساهمة في الامور العامة (مثل الانضمام للغزوات والسرايا ودفي الزكاة) طوعية أيضا، ولم تكن للدولة أي آليات لفرض هذه المساهمات بالقوة، بل كانت الجماعة بالعكس، تعاقب أهل النفاق والمشكوك في ولائهم بحرماهم من هذه المشاركة وليس باجبارهم عليها. فقد أمر القوآن الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالامتناع عن أخذ الزكاة من بعض الأفسواد الذين رفضوا دفعها عن طيب خاطر، كما أمر الرسول (صلي الله عليه وسلم) بحرمان من ترددوا في الانضمام إلى بعض الغزوات الشاقة، مثل غزوة تبوك، من المشاركة في أي غزوة أو عمل عسكري آخر. (١) هسذه

العقوبات وغيرها اعتمدت اساسا على الوازع الأخلاقي، وكانت معنويسة صرفة، مما يميزها عن كل الوسائل التقليدية التي تستخدمها الدولة لفسرض سلطتها، والتي تعتمد على الحوافز والعقوبات المادية.

وقد اعتمدت الوظيفة القضائية للدولة النبوية ايضا على الوازع المعنوي بدلا من القهر، فمجتمع المدينة كما نعلم أسس على تحالف بسين المسلمين واليهود، وقد جاء في القرآن أن الشخص لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا حكم الرسول (صلى الله عليه وسلم) فيما يدخل فيه من شجار وخسلاف. (٢) وقد تم إدراج هذا المبدأ في صحيفة المدينة، وهي المعاهدة التي أنشأت دولة المدينة ومثلت دستورها، حيث جاء فيها: "كل ما كان بين أهسل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فسائه فإن مرده إلى الله عزل وجسل الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فسائه فإن مرده إلى الله عزل وجسل وإلى محمد رسول الله". (٣) ولكن بالرغم من ذلك نجد القرآن يوضح أن غير المسلمين يمكنهم الاحتكام الى الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقسط إذا شاءوا ذلك، وللرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يقبل ان يحكم بينهم أو يرفض ذلك:

ولكن هذا الوضع اختلف بصورة جذرية بعد وفاة الرسول (صلى الله عليــه وسلم)، حيث لم يكن هناك شخص يقوم مقامه ويتمتع بما كان لـــه مـــن

كلمة ونفوذ، مما جعل إقامة دولة تقليدية تعتمد على القهر ضمن وسائلها ضرورة لا مفر منها. مثلا انفجر مباشرة بعد انتقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى الرفيق الأعلى خلاف على من تؤول إليه السلطة في الجماعـــة وعلى أي أساس. وما أن تم حسم هذه المسألة حتى ثار خلاف آخر حول سلطات الحاكم الجديد، وما إذا كان يجب دفع الزكاة له كما كانت تدفع للرسول (صلى الله عليه وسلم). وبينما جرى حسم الخلاف حول الزعامـة السياسية سريعا فان الخلافات الأحرى استمرت وتطورت حتى قـادت إلى حرب اهلية. وفي هذه الحالة كان لابد للدولة من ان تحسم موضوع العنف الشرعى في المحتمع، مما نتج عنه نشأة الدولة التقليدية.

# خلافة من لمن؟

لقد ظلت مؤسسة الخلافة التي يعود أصلها الى تلك التجربة المبكرة مثارا للخلاف منذ ذلك الحين، حيث أثارت الخيارات التي اتخذها السلف وهم يتلمسون خطاهم بعد غياب الرسول (صلى الله عليه وسلم) وانقطاع الوحي أسئلة كثيرة وما تزال. وكان أول سؤال طرح هو من الذي سيقوم مقام الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد غيابه؟ والاجابة التي خرج بها من انتخبوا أبا بكر الصديق كانت تتلخص في أن أفضل المسلمين بعده وإقرهم اليه هو المرشح المناسب. وقد تصدى لهذا التفسير بعض المعارضين الذين تمردوا على السلطة الجديدة ورفضوا منح الحاكم الجديك كل الصلاحيات التي كانت للرسول (صلى الله عليه وسلم)، خاصة فيما

يتعلق بدفع الزكاة. وقد كانت هذه القضية على قدر كبير مـن الاهميـة. فالزكاة ليست ضريبة، وانما هي، كما يظهر من اسمها، فريضة دينية اساسها تطهير المسلم لنفسه، وقد كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) او من ينوب عنه يتولى جمعها وتوزيعها على المحتاجين حسب نظام يبدأ بسد الاحتياجات المحلية في الناحية التي جمعت فيها الزكاة ثم يحول الفائض بعــــد ذلك الى المحتاجين في بقية الاقساليم. ويجسوز استخدام الزكساة لسسد الاحتياجات العامة، مثل تزويد المقاتلين وبناء المساجد وما الى ذلك. ولهــــذا لم يكن من المخالف لتعاليم الاسلام ان تتولى قبيلة او مدينة جمع الزك\_اة وتوزيعها محليا ما دامت الاسس القرآنية تراعى في الجمع والتوزيع. ولكـن قيام مشكلتين مهمتين أدى الى ألا يكون هذا الرأي مجرد اجتهاد مشروع. اولا، لأن الرافضين لدفع الزكاة لم يكونوا علماء مجتهدين يخالفون غيرهم في رأي محدد، بل كان أغلب من تولى كبر هذا التمرد جماعات من القبلئل البدوية التي كان التزامها بالاسلام هشا على افضل تقدير. وقد قدر قسادة الجماعة وقتها ان هذا الرأي مبعثه الانانية وضعف الايمان وليس احتـــهادا مخلصاً في امور الدين. من جهة اخرى فان هذا الموقـــف بــدا لجمــهور التهاون معه، بتمزيق الامة الى مجموعات صغيرة معزولة في محيط حــاهلى هادر، يتهددها ليس فقط المد المعادي من خارجها، بل أيضا خطر الانحدار الى هاوية التقاتل المنذر بدمار الامة. وقد عزز هذا الرأي اختلاط حركـــة ما معي الزكاة بحركات ردة عن الاسلام تزعمها انبياء كذبة مسن امتسال مسيلمة وغيره.

ولكن أحد العوامل الحاسمة التي جعلت الحرب ضد مانعي الزكاة لا مفرر منها كانت رؤية ابي بكر الصديق لنفسه كخليفة لرسول الله (صليل الله وسلم)، فقد نصح عدد من قادة الامة وقتها، وعلى رأسهم عمر برن الخطاب المعروف عادة بصرامته وشدته، نصحوا أبابكر بألا يتشدد مم مانعي الزكاة، ولكن أبابكر رفض هذه النصيحة بغضب، والهم عمرا بالجبن قائلا: "أجبّار في الجاهلية خوّار في الاسلام؟" ثم قال قولته المشهورة: "والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقاتلتهم حتى يؤدونه او اهلك دونه". (٤) وقد كان مفتاح هذا الموقف هو رؤية معينة حول ما يمكن ان يكون او لا يكون مقبولا لمن يقسوم مقام الرسول (صلى الله عليه وسلم). وقد كان ابو بكر يرى نفسه قيما عليلي ارث ألرسول (صلى الله عليه وسلم). وقد كان ابو بكر يرى نفسه قيما عليل

هذا التفسير لقي ترحيبا واسعا من الرعيل الاول من المسلمين الذين التفوا حوله بحماس، ووجدوا في قيادة ابي بكر الطمأنينة والوعد باستمرارية عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم). وقد ساعدت قوة الدفع التي جاءت مسن الالتزام العميق والواسع بمثاليات الاسلام على جعل هذه الصيغة فعالة في تلك السنوات الاولى، ولكن هذا الوضع شابه منذ البداية ادراك الجميع بان ابا بكر، مهما كانت له من فضائل، لم يكن الرسول (صلى الله عليه

وسلم). وكان ابوبكر اول من ذكر اخوانه بهذا حين قال في اول خطبة لـ بعد تولي زعامة الجماعة: "ولّيت عليكم ولست بخيركم.. وانما انا متبـ ولست بمبتدع.. فان اصبت فأعينوني وان أخطأت فقوموني"(٥).

هذه العبارة كانت جزءا من دستور الدولة الجديدة، واشارة واضحـــة الى حدة الوضع الذي واجهه المسلمون وقتها \_ ففي العهد النبوي لم يك\_ن هناك مجال لتقويم القائد او مراقبته للتأكد انه لم يكن يخطيع، إذ كان الوحى يتولى ذلك، ولم يكن على المسلمين سوى الاتباع. ولكن الوضيع الممارسة السياسية تنسجم مع الهداية الالهية والقيم التي جاء بما الوحسى \_\_ ولكن السؤال الحاسم كان هو: ما هي هذه الجهة التي تحدد مــا يطـابق الشرع وما يخالفه، وتقوم الحاكم المخطىء ان اصاب؟ من الواضح ان هـذه الجهة لا يمكن ان تكون الخليفة نفسه، اذ انه كان هو الذي طلب العـــون والتقويم. ولكننا يجب ان نذكر ان ابا بكر لم يقبل رأي واجتهاد مـــانعي يشير الى ان الخليفة كان يحكّم ضميره فوق كل شيء، ويرى ان ضميره واعتقاده الصادق هو المرجع الاخير لحسم اي خلاف حول أقوم المسالك وافضل السياسات. صحيح ان الخليفة كان يستشير كبار الصحابـة مـن امثال عمر بن الخطاب وعلى بن ابي طالب وغيرهم، كميا ان المستحد النبوي في المدينة كان عبارة عن برلمان غير رسمي تطرح عليه القرارات الكبرى مباشرة ويحق لمن شاء ان يناقشها. ولكن الفكرة المركزيـة الستى حكمت المنظومة السياسية الجديدة هي ان الخليفة كان يمثل اعلى سلطة ومرجع حين يتعلق الامر بتفسير مقتضى العقيدة ومنطوق الشرع والقانون. وقد جعل هذا الخليفة فعلا بمثابة "خليفة رسول الله" يقوم مقامه في ادارة الشؤون العامة كما يتولى هداية وتوجيه الامة في امور دينها.

وقد عززت من هذه الرؤية القيادة الحازمة والصارمة التي شهدتها الامة من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وقد نجح عمر في فرض قيادته لانه كاثر تشددا مع نفسه منه مع رعيته، حيث كان يلزم نفسه بدقة باعلى ما تدعو اليه قيم الاسلام في شؤونه العامة والخاصة على السواء. وقد جعل عمر من نفسه بهذا تجسيدا حيا للقانون، ونموذجا يوضح كيف يمكن للشريعة ان تتحسد واقعا في سلوك البشر فمعارضة عمر من هذا المنطلق لا تكون الا معارضة للقانون والشرع، فهو لا يحكم الا به.

هذا الارتفاع والسمو الذي شهدته القيادة السياسية على عهدي ابي بكر وعمر كان من شأنه ان يجعل البعض يغفل عن حقيقة هامـــة، وهــي ان نموذج الرسول (صلى الله عليه وسلم) ما كان يمكن ان يتكرر مهما قارب من اتى بعده. ولكن مقتل عمر في السنة العاشرة لخلافته على يـــد احــد رعاياه غير المسلمين وتطور السلطة السياسية على يد خليفته عثمـان بــن عفان اعاد الى الاذهان هذه الحقيقة، ونبه الغافلين الى ما غفلــوا عنــه، إذ أخرجت خلافة عثمان الى السطح عددا كبيرا من المشاكل الـــي تركــت بدون حسم في المرحلة السابقة. أولى هذه المسائل كانت عدم الاتفاق على كيفية اختيار الحاكم. فقد تم اختيار ابي بكر للخلافة في اجتماع سقيفة بني

ساعدة الشهير بعد خلاف جاد بين المهاجرين والانصار حول احقية كسل بحموعة في اختيار الامير، وهو خلاف قال عنه عمر بن الخطاب فيما بعد إنه كان "سقطة وقي الله شرها". وبالعكس من ذلك فان اختيــــار عمـــر للخلافة تم بدون نزاع يذكر، اذ رشحه ابوبكر في حياته و لم يعترض عليي ترشيحه احد \_ وقد حاول عمر الاقتداء بابي بكر في حسم موضوع الخلافة بالاجماع قبل وفاته، فرشح عندما طعن ستة اشخاص يشكلون الهيئة الانتخابية التي تختار الامير والمرشحين لهذا المنصبفي نفس الوقت. وقد ظهر على الفور ان هذا الوضع يطرح معضلة بسبب الدور المزدوج لاعضاء هذه الهيئة، فحسم احد اعضاء الهيئة، وهو عبد الرحمن بن عوف، هذه المشكلة بان سحب ترشيحه فاصبح هو وحده الهيئة الانتخابية، ولكن الامـر مـع عثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب، وقد الحتار عبد الرحمن بن عسوف عثمان على على، وذلك بعد مشاورات واسعة كشفت له ترجيح الــرأي الشيخين (اي منهج عمر وابي بكر في الحكم). فقد كان الرأي العام في المدينة وقتها يرى في سيرة الشيخين ممارسة دستورية ومنهجيــــة شــورية مرتضاة اعتبروا التزامها شرطا لتولى الحكم.

ولكن الذين اختاروا عثمان ما لبثوا ان ندموا على ذلك في الارجح بعد ان ادت قيادته الى بروز خلافات حادة ومعارضة لحكمه من قطاعات عديدة في المجتمع، وقد تطور الامر الى حد وقوع محاولة انقلابيسة احتل فيها

مسلحون يمثلون قطاعا من مسلمي مصر المدينة وحـــاصروا دار عثمــان ليجبروه على الاستقالة، ولما رفض لجأوا إلى قتله.

هذه التطورات المأساوية كان عاقبتها ان فقدت الامة بأكملها توازنها. فنظام الخلافة الذي قام على اساس ان شاغل المصب السياسي الأعلى في الامة يقوم مقام الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يكن قادرا على التكيف مع وضع يقصر فيه شاغل المنصب عن مضاهاة النموذج النبوي. وعلى الاخص لم تكن الامة مستعدة لان تقبل تعرض شاغل هذا المنصب للاغتيال من قبل اشخاص يدعون الهم هم، لا الخليفة، الاوصياء الحقيقيــون علــي العدل وتراث الرسول (صلى الله عليه وسلم). فمنطق الخلافة كان يرى ان العدل والحق هما ما يراه خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وان خالفته الامة باجمعها. و لم يكن مقبولا على أي حال أن تــــــأخذ جماعـــة القانون بيدها، حتى وان ظهر ان الحق معها. ولكن الوقائع كانت تشــــير بوضوح الى ان هذا الفهم كان قاصرا عن الاحاطة بالواقع. وهكذا كسانت خسارة الامة من هذه الفتنة مزدوجة. فمن جهة فجعت الامة لأن خليفتها الذي توقعت منه ان يكون نموذجا يحتذى وتجسيدا للقيم السستي ارسساها الرسول (صلى الله عليه وسلم) حيب هذه التوقعات. ومن ناحية اخسسرى فان الامة التي رأت نفسها قائمة على العدل والحق اغتالت زعيمها الشيخ المسالم الوقور، او على الاقل فشلت في حمايته من تمور وجنوح الشـــباب الثائرين. وهكذا خسرت الامة احترامها لزعيمها واحترامها لمنهجها واحترامها لنفسها في نفس الوقت.

وقد ادى الصراع الذي اعقب هذه الفتنة الى مزيد من التراجع عن التمسك بالمثل العليا والى مزيد من اليأس والتشاؤم ــ فقد انقسم المسلمون فريقين: معسكر المثاليين بقيادة على بن ابي طالب والمعسكر "الواقعي" الذي قاده معاوية بن ابي سفيان. ولكن معسكر المثاليين ضم في وسطه كتلة مقـــدرة محسوبة على الثوار الذين قتلوا عثمان، مما جرح دعواه المثاليـــة في اعــين "قميص عثمان" الذي اصبح يضرب مثلا على كل دعوى حق يقصد علل شيء اخر. ولكن هذا المعسكر كان باعترافه وباجماع القطاع الاكبر مــن المسلمين ابعد ما يكون عن مثاليات الاسلام، الا انهم كان متماسكا متنازعا وممزقا على نفسه، يعاني من الفجيعة كلما اضطر لمساومات جديدة وتراجع عن مثالياته خضوعا لمتطلبات الواقع. ومن المفارقة ان قيادة معاويــة لم تكن محل نزاع في معسكره، على الرغم من ان ايا من اتباعه لم يكنن يعتبره من القديسين بينما نجد عليا، الذي يجمع اكثر المسلمين عليي انه اقرب الاشخاص في زمانه لان يكون من الاولياء والقديسين، كان يواجــه صعوبة كبيرة في فرض سلطانه على اتباعه. فقد ظلت الثورات واعمـــال العصيان والتمرد تتوالى في معسكره باسم عين المثالية التي جسدها، وكانت هذه مفارقة اخرى، فمعسكر معاوية الذي تنكر لكل مثالية لم تقم فيه ثورة تطالب بها، بينما نجد معسكر المثالية يواجه مزايدات مستمرة باسم المثالية!

#### الهيار الخلافة وقيام دولة "الملك"

النتيجة الحتمية لانهيار المشروع المثالي بسبب التوترات التي اشرنا اليها داخل اليأس انتصار النموذج الميكافيلي للدولة، أي دولة السلطة من احل السلطة، ذلك النموذج الذي رأينا ابن خلدون يسعى فيما بعد لتبريره. و لم يخطـــر لمفكري المسلمين الذين ناقشوا هذه الازمة وسعوا لتحليلها ان الاشكال قله يكمن في التناقضات الذاتية للمشروع نفسه الذي سعى لالبـاس العبـاءة النبوية لاشخاص عاديين، بل بالعكس اخذ هؤلاء يعزون انفسهم بان الدنيا دخلت بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في انحدار وتدهور لا توقف له الا يوم القيامة، وان كل عصر سيأتي سيكون اسوأ مـن الـذي سبقه، وكل حكومة بالتالي اسوأ واسوأ. وهذه النظرة اعفت المسلمين من البحث عن مخرج من هذا المأزق والقت باللوم على القدر وقوانين التاريخ وقصور الخلف الحتمي عن بلوغ المثل العليا، حتى كأن كل آيات القـــرآن العديدة التي أكدت على مسؤولية البشر عن أعمالهم وأحوالهم أصبحت بلا معن

وقد أيدت أحوال المسلمين وواقعهم هذا التشاؤم، حيث تدهورت الأوضاع من القمة الإنسانية التي بلغتها الخلافة الراشدة الى ظلمات الحرب الاهلية والتشرذم ثم الاستبداد الذي لم يبلغ نهايته الا بانهيار الامبراطورية العثمانية في اعقاب الحرب العالمية الاولى، بل لم يبلغ نهايته بعد. لقد

شهدت الخلافة الراشدة الفترة التي كانت المسافة فيها بين المثال والواقسم اقرب ما تكون، ففي تلك المرحلة كان الحكام يجتهدون بصدق لتحسري والتزام القانون في نصه وروحه، بينما كانت الامة في اجماع علمي اكمثر الامور، بما فيها تفسير القانون. وكانت رفاهية الامة وثقتها بنفسها في ازدياد، بينما كان الجميع يجدون في الحياة العامة ما يرضيهم ويشبع طموحهم وحاجاتهم الروحية. ومع بذور الشقاق والفتنسة اللذيسن مسيزا السنوات الاخيرة لحكم الخليفة عثمان بن عفان الهار هذا السلم النفسي اعقبت مقتل عثمان في عام ٣٦ هـ (٢٥٦م) وجد المسلمون انفسهم خاضعين لسلطة معاوية الاستبدادية (٤١ ــ ٦٠ هـ/ ٦٦١ ــ ٦٨٠م). لم يعترف اكثر المسلمون بشرعية الدولة الاموية ولكنهم رأوا تحملها كأهون الشرين. وقد شهدت هذه الدولة انتفاضات وثورات عديدة انتهت بالهيارها تحت ضربات الثورة العباسية عام ١٣٢ هـــ (٥٥٠م). ولكـن العباسيين لم يحققوا شيئا من توقعات الثوار المثاليين الذين قاتلوا الامويــــين املا في اعادة بناء نموذج الخلافة الراشدة. وعليه فقد استمر ثوار كشيرون، الذي لم يكن اقل استبدادا من سابقه. إلا أن الفترة العباسية الاولى، بطرغم من عيوها، بدت فترة ذهبية بعد سقوط الدولة في ايدي القادة العسكريين الاتراك الذين استعان بمم المعتصم (المتوفي عام ٢٢٧ هـــــ/١٤٢م) ضـد خصومه وانتهى بمم الامر الى اقامة دكتاتورية عسكرية بعد مقتل المتوكل

(۲٤٧ هــ/ ٢٤٧م). وقد صاحب الهيار الخلافة وتحولها الى سلطة اسميــة تمزق الدولة وتفتتها الى دويلات، كل منها تحت سلطة قــائد عسـكري مستبد. وقد اصبحت الخلافة بسبب هذا التردي رمزا شعبيا يذكر جماهـير المسلمين بالايام الخوالي حين كانت سلطة الخليفة غالية، وكان من المكـن اللجوء اليها للاستجارة من جور الحكام ــ ومنذ ذلك التــاريخ واجـه المسلمون الكارثة بعد الكارثة: الحملات الصليبية، غارات المغول، اسـتبداد الماليك، وغيرها وغيرها. وقد استمر هذا الوضع حـــى قــامت الدولــة العثمانية فاعادت شيئا من الامن والسلم الى ربوع ديــار الاســلام، وان كانت هذه الدولة قامت ايضا على الاستبداد.

ولم يكن التحسر على الخلافة وعصرها الذهبي بجرد حنين رومانسي زينت الاوهام فيه ذلك العصر السالف وقوى فيه الظلام الدامس المعاصر ذلك الاشعاع الغابر، بل كانت هناك خواص موضوعية ميزت ذلك العصر عسن فترات الفوضى والاستبداد التي تلته. ذلك انه بالرغم من العصر الامسوي وصدر الدولة العباسية لم يبلغا مبلغ عهد الخلافة الراشدة من حيث التوافق بين سلطة الخليفة واجماع الامة والتزام القانون، الا ان تلك الفترات تميزت ايضا بان قيم الامة ورأيها كانت قوة يعتد بها، فقد كان خلفاء العصريسن الاموي والعباسي الاول يجتهدون في استمالة العلماء وقادة المجتمع واحترام رأيهم، كما كانوا يبذلون الجهد ايضا حتى لا تظهر منهم مخالفة للشسرع والقانون. ومن هنا فان تفتت وتحلل الدولة في تلك العصور صاحبه تدهور والقانون. ومن هنا فان تفتت وتحلل الدولة في تلك العصور صاحبه تدهور

المستبدون لا يبالون برأي الجماعة ولا يتكلمون لغتها حتى. وقد عمق هذا من التشاؤم واليأس الذي كان الاساس الذي عليه قامت النظرية السياسية الاسلامية التقليدية.

## الممارسة الدستورية الاسلامية وتطورها

الافكار والنظريات الدستورية التقليدية الاسلامية تطورت عليي مراحل عبر تأمل الممارسة السياسية على عهد الخلافة الراشدة وما تلاها. مثلا نجد ابابكر وعمر يحتجان على ضرورة ان تكون الخلافة في قريش بـلن "العرب لا تدين الا لهذا الحي من قريش". وهذه اشارة لواقع، لا تحديد مبادىء. فكأن الرجلين يقولان (على طريقة ابن خلدون) ان اي سلطة لا تكون قريش وراءها لا تكون فعالة. ولكن البعض احتج ايضـــا بحديــث "الائمة من قريش" وغير ذلك من الاحاديث. (٦) ولكن أبا بكر أرسيي ايضا مبدأ آخر اهم من هذا، حين قال "أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فــان عصيته فلا طاعة لي عليكم". وهذا المبدأ يستتبع ان الامة هي التي تحدد مسا اذا كان الخليفة يطيع الله ورسوله، مما يعني ان الامة هي المرجعيـــة العليـــا للسلطة. ولكنا رأينا ان هذا المبدأ كان يتعارض نوعا ما مع رؤية الى بكــر لنفسه باعتباره يجسد في شخصه سلطة الرسول (صلى الله عليه وسلم) باعتباره خليفته القائم مقامه، مما يعني ان السلطة النظرية للحماعة تلغيها عمليا حقيقة ان المرجعية القانونية والاخلاقية تتجسد اخييرا في شيخص واحد. وقد ايد هذا رفض كل من ابي بكر وعمر لمطلب الانصار في تقاسم السلطة، حيث قال قائلهم للمهاجرين "منا امير ومنكم امير". وفي وقست لاحق راى ابو بكر ان من المناسب ان يسمي الشخص الذي يخلفه حسى تتجنب الامة الهرج والخلاف الذي اعقب وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم). وقد تبعه عمر في ذلك كما رأينا. ولكن التنساقض الكامن في المبادىء المشار اليها (بين سلطة الجماعة وسلطة الخليفة) برز بوضوح حين فقد عثمان ثقة قطاع واسع من الامة ولكنه رفض التخلي عسن المنصب عتجا بان الخلافة امتياز لا يحق التخلي ولا التنازل عنه.

وعندما احذت نظرية الخلافة تتبلور في العهود المتأخرة نظر العلماء الى هذه الممارسات كسوابق ذات مدلول قانوني وقيمة اخلاقية، فأصبح المنظرون يحتجون لممارسة الخلفاء الاوائل باعتبارها المؤشر الى ما امر به الشرع(٧). وقد كان جوهر هذه النظرية هو ان الخلافة ونصبها واجب، بدليل ان الرعيل الاول من الصحابة اجمعوا عليها (كما جرى الاستدلال على ذلك بعض الاشارات الضمنية في القرآن والحديث ايضا). وهذا المنصب يجب ان يتولاه بالضرورة شخص واحد (فلا مكان لقيادة جماعية ولا لقدة متعددين بحسب الاقاليم). ويجب ان يكون الخليفة أفضل المسلمين واعدلهم واكثرهم كفاءة، بالاضافة الى كونه ذكرا قرشي النسب. والسذي يعين الحاكم هم اهل الحل والعقد، اي اكثر قادة الامة نفوذا، كما ينبغي عليه ان يلتزم القانون، وان كان خلعه لا يجوز حتى وان ارتكب مخالفات قانونية واضحة، ولا يخلع الا اذا ظهر منه كفر بواح.

وقد اقنعت التجارب المريرة التي صاحبت الهيار الخلافة الراشدة مفكري المسلمين وعلمائهم بعدم جدوى العنف كوسيلة لاصلاح الحال. وقد اكد هذا الاقتناع التسويات التي دخلت فيها المعسكرات المختلفة، والتي تتناقض مع ادعاءاتما في ان مواقفها هي الحق الذي لا محيد عنه، والذي يجب علي المسلمين ان يستشهدوا دفاعا عنه ــ فبينما نجد معاوية يعلن انه لا يملنع في ان يقبل بامامة على اذا سلم هذا الاخير قتلة عثمان للاقتصاص منهم، نحهد عليا ايضا قبل بالتحكيم والتخلي عن السلطة حرصا على تحقيـــــــق الســــلم والوفاق بين الاطراف المتنازعة. وقد اكد هذا المنحى سلوك الحسن بن على الذي خلف والده في قيادة معسكر المثاليين. فقد اقر الحسن معاوية عليي الخلافة بشروط معينة على ان يخلفه الحسن بعدد وفاته. ولكسن هده التسويات لم يتم التوصل اليها الا بعد إراقة فاجعة للدماء وحوادث عنف وتدمير مروعة، مما جعل المفكرين يحذرون من التسرع في اللجوء للعنف من اجل حسم الصراعات السياسية. وكان من راي هؤلاء انه اذا كان لابد من تسويات فالاحرى بما ان تتم قبل بدء العنف. ومن هذا المنطلق حددوا هــم طبيعة التسويات المقبولة لدرء العنف، فرصدوا شروطا تمشل الحسد الادنى المقبول لشرعية الحكم، واكدوا على ان الحاكم الذي يلتزم بهذه الشروط لا الشروط الدنيا فانه لا يجوز الخروج عليه الا اذا كانت فرص النجاح كبيرة، هذا الموقف كان لابد ان يؤدي بالضرورة الى حلقات لولبية من التنازلات 

الموقف ينتزع حق تحديد الشرعية من القانون ويضعها في يد الحاكم المستبد الذي يحدد نحاحه في قمع اي معارضة محتملة موقعه من الشرعية ووجــوب الطاعة له.

وبالمثل كان لابد لهذه الرؤية ان تواجه بردة فعل رافضة لهذه الالهزامية. وقد تولى قيادة هذا التيار الرافض للتسويات مجموعات متشددة ظهرت اثنهاء الصراع بين على ومعاوية واطلق عليها اسم "الخوارج". وقد تمرد هـــؤلاء (أو خرجوا) على على بعد قبوله التحكيم في اعقاب معركة صفين (٣٧) احتج هؤلاء بان قبول التحكيم يعني التخلي عن الشريعة واعطاء الافـــراد سلطة حسم امور حسمها القانون، ثما يعني عمليًا ان اي نتيجة للتحكيــم ستكون مخالفة للقانون وفرضا لترتيبات غير شرعية تحت ضغط القوة لاغير. وقد تطور فكر هذه الجموعات وقادتما حيث صاروا يكفــرون مخالفيــهم ويرفضون اي تسوية من اي نوع. هذه المثالية المتطرفة لم تكن نذيرا فقط بالدخول في دوامة العنف مع خصومهم، بل وايضا الى انفحـــار العنــف الداخلي وسط هذه الجماعات، فمع الل كل هذه الجماعات تتفق على المقولة المشهورة "لا حكم الا لله" ،الا انه لم يكن هناك عمليا اتفاق بين افرادها على مقتضى حكم الله، وبما ان هذه المحموعات لا تقبل باي تسوية سلمية لخلافاتها، فكان كل خلاف يقود بالضرورة الى الاقتتال. وتكفـــــى نظرة عجلي على دراسة الاشعري الشهيرة في كتابه "مقالات الاسلاميين" للاضطلاع على نوعية الخلافات التاقهة والسخيفة التي كانت الانقسلمات

والحروب تقع فيها في اوساط هذه الجماعات. وعليه لم يكن مستغربا ان تنقرض هذه المجموعات، ولكن المستغرب هو طول الفترة التي عاشتها.

وبين قطبي الانحزامية والتطرف هذين نشأت وتطورت مسدارس عديدة حاولت ان تتحرى الوسطية. وكانت من ابرز هذه المدارس المحموعات الشيعية، والتي كانت في اول نشأها تعبيرا عن التيار المثالي العريض السلمي وقف الى جانب على ضد معاوية، لا لشخصه ولكن للمواقف التي مثلها. ولكن هذا التيار عاني من عدم استقرار داخله كما رأينا، عرضه لهـزات وانقسامات عديدة. وفي وقت لاحق انحصر هذا التيار في المدرسية اليتي كانت ترى ان تنحصر قيادة الامة في على وذريته لاشخاصهم، وانفردت هذه المدرسة دون بقية المسلمين بآراء وافكار تؤيد هذا الرأي. ولابـــد ان تبلور هذا الرأي كان ردة فعل لارساء اسس الحكم الوراثسي علسي يسد معاوية، بالاضافة الى ان ابناء على كانوا ايضا احفاد الرسول (صلي الله عليه وسلم) من ابنته فاطمة. ولكننا يجب ان نذكر ان انصار على كانوا في مبدأ امرهم ضد المبدأ الوراثي. فالثورة ضد عثمان استندت على الاحتجاج على تقريبه اقاربه من بني امية وتوليتهم، لمناصب بغير استحقاق. وقد رفض على عند وفاته ان يسمى خليفة اسوة بعمر وابي بكر، تاركا الامر لخماعة المسلمين. وقبله رفض عمر بشدة ان يستخلف احدا من اسرته بعد مماتـــه كما رفض ان يولى اقاربه المناصب في حياته.

ولكن اعتماد المبدأ الوراثي لم يحسم موضوع الامامة لدى الشيعة بنف سسن القدر الذي فشل فيه في حسم الامر عند مخالفيهم. فقد ظهرت اكثر مسن

اربعة تيارات رئيسية تتنافس على زعامة الشيعة كل منها التف حول فرع من ذرية على وابنائه. فقد آلت زعامة انصار على بعد وفاة ابنيه الحسين عبد الله بن عباس الذين تولوا قيادة الثورة الناجحة ضد الامويين وانشـــــأوا الدولة العباسية. وقد برزت بالاضافة الى هذا الفرع ثلاث فروع اخـــرى، هي الزيدية، التي تنتسب الى زيد بن على، والاسماعيلية (وتعتـــبر انجحــها سياسيا، واليها تنتسب الدولة الفاطمية)، والاثناعشرية، اقوى هذه الفروع اليوم. وقد تطورت المدرسة الشيعية عبر السنين من حزب سياسي ذيتابيد واسع الى مذهب عقائدي وطائفة دينية تعبر عن أقلية بين المسلمين، وتطور خلافها مع بقية المسلمين ليتعدى السياسة الى امور العقيدة والقانون. ولكن نجاح المجموعات الشيعية في انشاء عدد من الدول لم يترجم هذه الخلافات الى اي ابتعاد عن نموذج الدولة المتسلطة التي ارسى اسسها معاوية. فالدولة الشيعية لم تخالف غيرها في اعتمادها على القهر والضرائب غير الشـــرعية واحتكار التصرف في الاموال العامة والسلطة لاسرة واحدة. وفي القـــرن الرابع الهجري كان العالم الاسلامي باكمله تقريبا تحت حكم الدويــــلات الشيعية، حيث قامت الدولة الفاطمية في المغرب، والبويهية في فرارس والعراق، والحمدانية في الشام واستولى القرامطة على اكثر الجزيرة العربيسة. ولكن اي من الدول التي نشأت حينها لم تتميز في ممارساها عين المدول السنية الاستبدادية في اسوأ حالاتها، بل ان بعضها كان ابعد في ممارساته عن قيم الاسلام والعدل من اللول المحاورة والسابقة، على ما كان في تلك من ظلم واستبداد وانحلال. وبالمثل فإن الدولة التي ظلت قائمة في اليمن حسى مطلع الحداثة، وادعت استلهام الفكر الشيعي الزيدي، لم تقسدم نخوذحا خالفا لأنظمة الاستبداد السابقة والمعاصرة، ولم ترض حتى علماء المذهب الزيدي أنفسهم، مما دفع محؤلاء إلى قيادة ثورة "دستورية" ضدها في عسام ١٩٤٨ منيت بالفشل. وهذا يعني أن أى من المدارس الاسلامية الكبرى لم تكن لديها حلول ناجعة لمسألتي الاستقرار السياسي ومقاومة الاستبداد، وأن الخلافات الظاهرية بين مدارس الفكر السياسي لم تتعسد المظهر إلى الجوهر.

# المثالية و"العلمانية" في نظرية الخلافة التقليدية

على الرغم من كل هذه المصائب والكوارث والإخفاقات البينسة رفضت النظرية التقليدية للخلافة ان تتعايش او تقبل تسوية مسع الواقع. ولكنها في نفس الوقت عجزت عن ايجاد حل يحسن الاوضاع، فقد ظلله المفكرون المسلمون حتى عهد ابن خلدون يكتفون بتحديد المطالب المثالية التي يجب ان يتحلى بها الخليفة، بينما كانوا ينظرون إلى أي تقصير في الواقع عن بلوغ هذا المثال باعتباره مخالفة للشرع لا يحسن التعايش معها الا تحت ظروف قاهرة. ومن هنا فان جوهر نظرية الخلافة التقليدية ظل ثوريا وان اظهرت التعايش مع سلطات الاستبداد وبررت القبلول بحل أما . فانظمة الاستبداد التي تغتصب السلطة تبررها الضرورة فقط، مما يعني الها تكسون

محتملة، ولكنها لا تكون أبدا شرعية. واحتمالها يفرضه العجز عن ازالتها لا غير.

ومن الاهمية بمكان ان نتذكر ان نظرية الخلافة نشأت اول ما نشات في كنف المدرسة الشيعية قبل تحولها من تيار عريض الى مدرسة طائفية ـ ذلك ان اكثر قادة الرأي من فضلاء المسلمين وقفوا مع حكم على، فيما عدا فئة قليلة اظهرت الحياد بينما لم تخف تعاطفها مع معسكر على الدي يعتــــبره المسلمون حتى اليوم امتدادا لعهد الخلافة الراشدة. وبعد وصــول معاويــة للسلطة احتفظ العلماء باستقلالهم عن السلطة ولم يخف اكثر قادة المذاهب الاسلامية تعاطفهم مع الثوار الشيعة. مثلا نجد ابا حنيفة مؤسس المذهب الحنيفي (المتوفي عام ١٥٠ هـ/ ٧٦٧م) تعرض للاضطهاد مــن الدولــة العباسية لاتحامه بالتعاطف مع الثوار الزيديين، وبالمثل تعرض مالك بن انسس قهرا لا حرمة لها في الشرع، مما اعتبر تشجيعا للثوار الشيعة. أما الامام الشافعي (توفي ٢٠٤ هـ/ ١١٩م) فقد نحا باعجوبة من تنفيـــــــــــ حكـــم الاعدام فيه لدى اتمامه بتأييد انتفاضة شيعية. وهكذا نجد كل قادة المذاهب الاسلامية ومؤسسيها من شيعة وسنة كانوا منحازين سياسييا لمعسكر المثاليين الذي ظل انصار على يحملون رايته. ولم يختلف مؤسس المذهـــب الرابع، احمد ابن حنبل (المتوفي عام ٢٤١ ه/٥٥٥م) عن سابقيه في الناي بنفسه عن دعم السلطة القائمة، بدليل وقفته المشهورة ضد محاولات الخليفة المأمون فرض المذهب المعتزلي حول طبيعة القرآن. وقسد ادى صمسوده في محنته الى الهيار المذهب المعتزلي واندثاره رغم دعسم الدولة له. همذا التطور التاريخي أدى بالضرورة الى تسرب المفاهيم الشيعية حول الامامة الى صلب النظرية السياسية حول الخلافة. و هكذا نجد حتى مخالفي الموقف الشيعي حول عصمة الامام وسموه الاخلاقسي فوق الامة باكملها يستصحبون في حججهم ضد مخالفيهم بعض مسلمات ذلك الموقف حول نيابة الامام عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وضرورة تحليمه باسمى الصفات.

ولكن التجربة الواقعية للمجتمع الاسلامي دفعت بالمنظرين الى القبول بشيء من الواقعية حول الامامة ومتطلباتها. وقد نتج عن هذا بروز اجماع عريض بين الكتاب المسلمين حول نقاط عدة. فهم يجمعون على ان الحكومات الاسلامية منذ عهد معاوية لا تعبر عن قيم الاسلام وعليه لا يصح اتخاذها نموذجا. ولا يكون القبول بهذه الانظمة مبررا الا من منطلق ضرورة تجنب الفوضي والحرب الاهلية. فاذا وجدت طريقة لازاحة هذه الحكومات بدون اراقة دماء مفرطة فان ازالتها تكون واجبا دينيا. ومع ان هذا الموقف قد يعتبر تعضيدا لموقف الخوارج حول شرعية الثورة على الحكومات الاستبدادية الغاصبة، إلا أن من الملفت ان تصورات الخوارج في الثورة واعتبارها خيارا الفاشلة والمتكررة عمقت الاعتقاد بعدم حدوى الثورة واعتبارها خيارا

وقد خلق هذا الوضع انفصاما نفسيا وروحيا في المحتمع الاسلامي السدي رفض العلمانية (اي قيام دولة لها منطقها الخاص الذي لا يخضع للقيم

الدينية) نظريا وقبلها عمليا. فالموقف الاسلامي التوحيدي حول الدولة يرى في الدولة تجسيدا حيا لقيم الشرعية، ويعترف لها في نفس الوقـــت بــدور محوري في تحديد مفاهيم الشريعة واثراء الحياة الروحية للمسلمين. فإذا كان الخليفة يعتبر، كما اسلفنا، نائبا عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فانـــه يتولى نيابة عنه امامة الصلاة وقيادة الجهاد والتشريع عموما. وتعتبر النظرية التقليدية اعمال الرسول (صلى الله عليه وسلم) كرجـــل دولــة وقــائد عسكري، واعمال ولاته وخلفائه "الراشدين" نموذجا يحتــذى وســوابق قانونية لها قوة الشريعة.

ومن هنا فانه بسبب التطور الذي نتج عنه عدم الاعتراف بشرعية الدولة في عهودها اللاحقة تبعه رفض الامة باصرار السماح لهذه الدولة بالتدخل في الشؤون "الروحية" للجماعة. وهكذا سلم المسلمون ابدالهم لسلطة الدولة، اذا صح التعبير، ولكنهم لم يسلموها ارواحهم. وكالهم التزموا بصورة غير مباشرة نصيحة المسيح عليه السلام باعطاء قيصر ما له ولكن حجب مدالله عن القيصر. وقد نصح العلماء عامة المسلمين بان يطيعوا الحاكم ما لم تود طاعته الى معصية. ولكن تعريف المعصية هنا ضيق بحيث لم يعتبر اغتصاب السلطة والتصرف غير المشروع في اموال الامة من كبائر الاثم والمعاصي. ولم يكن هذا موقفا علمانيا فقط، بل انه عبر عن احط درجات العلمانية. فالنظرية السياسية العلمانية التي تعرضنا لبعض جزئياتها (وهي تحتاج لنقاش فالنظرية السياسية العلمانية التي تعرضنا لبعض جزئياتها (وهي تحتاج لنقاش مستفيض اكثر من هذا) لا تتنصل من كل وازع اخلاقي، بسل بالعكس بخدها ترفض في صيغتها الليبرالية اغتصاب واساءة استخدام السلطة.

ومن هنا جاءت بذور وجذور الانحطاط الذي لازلنا نعيش فصوله.

## اشكالات النظرية التقليدية ومزالقها

كان من المحتم ان تواجه النظرية السياسية التقليدية التي تبلـــورت واخذت تتشكل ابتداء من القرن الثالث، مشاكل ومعضلات عدة، بل الهل في احيان كثيرة خلقت هذه المشاكل. فقد استلهمت هذه النظرية الممارسات والقيم التي ارساها العهد النبوي والخلافة الراشدة، ولكنها وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع الدولة المتسلطة السيتي لا تعسترف الا بمنطقها الخاص بما. فبينما اصرت النظرية على ان يظل ذلك النموذج الاول نبراسا يهدي الممارسة، نجدها عمليا اضطرت للتنازل عن هذا المطلب بعد ان قادت الخلافات حول تفسير مقتضى النموذج الى صراعات دامية ومتطاولة رأت ان من واجب كل المسلمين الصالحين العمل على تحنبــها. وهكذا افتي علماء المسلمين بانه اذا استولى مغتصب عليه السلطة دون احترام للشروط والخطوات الصارمة التي تحدد أهليته لهذه الوظيفة، فانــه يجب توحى الحذر في مقاومته وحكمه الفاقد للشرعية. وقد نتج عن هــــذا تخيل نموذج ومعيار نظري تقاس عليه درجة انحراف الحاكم عن النميوذج الالتزام بالشريعة وقيم الاسلام، فيمكن اعتبار حكمه قانونيا، حيج وان ارتكب مخالفات واضحة للشريعة. ومهما كثرت مخالفاته وعظمت، فـان ازالته لا ينصح بما الا اذا كانت تكلفتها معقولة.

وهكذا سعت النظرية لخلق توازن بين المحتوى الثوري الذي مثله وفسض الاعتراف باي نموذج ما عدا الخلافة الراشدة كمقياس للشـــرعية، وبــين الحرص (الذي ينطلق من نفس النظرة المثالية) على الحد من معاناة الامـــة وكل ما يعكر الحياة السلمية فيها. ولكننا لو اتبعنا هذه النظرية حرفيا لمـــا وجدنا فيها ما يهدي سلوك المسلمين. فاذا كان جوهر النظرية ان كل من حكم قهرا ولم تمكن ازالته فهو حاكم شرعى، تساوى عندها كل وضع مع غيره. وقد ظهر هذا جليا في تنظير علماء مثل الماوردي والغـزالي حيـث اكدوا ان الحكم المستبد لا يجب تحمله فقط، بل لابـــد مــن الاعــتراف بشرعيته. فلو لم نعترف بشرعية الحاكم المستبد لالهار الاساس القانوني للحياة الاجتماعية والروحية للامة الاسلامية، إذ أن كل المعاملات القانونية في الدولة، بما فيها المعاملات شبه الخاصة من زواج وطللق، تستمد شرعيتها في رأي هؤلاء من الدولة. فاذا انتفت شرعية الدولة بطلت كـــل المعاملات، حتى الزكاة وربما الصلاة، ايضا. وهكذا نرى ان هذه النظريــة تعلق شرعية الوجود الاسلامي باكمله حول قرارات ذاتية تتعلق بتقييمنا لانحراف الحاكم ودرجة ابتعاده عن الشريعة مع الحكم على صعوبة ازالته من عدمها.

وقد عانت النظرية التقليدية من عيب احر اضعفها كثيرا، تمشل في اتخاد متأخري المفكرين من الممارسة السياسية في الدولتين الاموية والعباسية نموذجا وسابقة قانونية تضاف الى الخلافة الراشدة ونموذجها. وقد احتج هؤلاء على مقولتهم هذه بان تلك الممارسات تمت في حضور نفسر من

العلماء الاجلاء الذين اقروها (٨). ومثل هذه التفسيرات لا تبتسر الوقائع فقط، بل الها تستخلص منها نقيض ما توحي به. فالكل يعلم ان معاويـــة اخذ البيعة لابنه يزيد في المسجد النبوي في المدينة بحضور صحابة اجـــلاء على رأسهم الحسين بن علي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولكـــن التاريخ يحدثنا ايضا بان معاوية اوقف على رأس هؤلاء اشــخاصا امرهـم بقتلهم اذا تفوهوا بكلمة واحدة. فهل يقول عاقل باستخلاص نتائج شرعية قانونية من ممارسة اجرامية كهذه؟ لو صح هذا لقامت الشرعية الاســلامية على عدم الشرعية، ولكانت نقيض نفسها. ولهذا رفض العلماء الاجــلاء، وعلى رأسهم مالك بن انس، هذا المنطق المعوج كما اسلفنا وافتوا بان بيعة المكره لا حرمة قانونية لها.

هذا الوضع يفيد ايضا في توضيح حقيقة مهمة، وهي انه فضلا عن استلهام ممارسات الاستبداد كمبادىء هادية للشرعية، فان اعمال الخلفاء الراشدين نفسها لا يمكن ان تعتبر سوابق قانونية لجرد وقوعها. بسل ان الممارسات السياسية التي سادت في العهد النبوي لا يجوز الاستشهاد بما كسابقة بمعزل عن الظروف التي نشأت فيها سه فلا يمكن ان نستنتج ان ارسال الجيسوش لغزو الدول الجاورة شرعي بل وواجب لجرد ان الرسول (صلى الله عليسه وسلم) امر به في وقت ما. بل لابد اولا من تحري الاوضاع والاسسباب والتبريرات الاخلاقية والمبادىء التي استند اليها مثل هذا العمل العسكري قبل ان نصدر حكما على اساسه. وهذا بالضبط ما كان فقهاء المسلمون يجتهدون لتحريه. فهم لم يكونوا يعتبرون الممارسة حكما الا بعد دراسية

الوضع والظروف المحيطة بها. ومثل هذه الدراسة ينبغي على كل حيل مـــن المسلمين ان يضطلع بها بنفسه.

فلو اخذنا مثلا ممارسة الخلفاء الراشدين كسابقة قانونية ونمسوذج يحتذى تكون هذه بمثابة مصادرة على المطلوب، لان قانونية تصرفيات هولاء الخلفاء هي نفسها موضوع للتساؤل. والذي يؤكد هذا ان مثل هذا القبول سرعان ما يوقعنا في الخلط والتناقض. مثلا نجد الماوردي يحتج بترشيح ابي بكر عمرا لخلافته على انه يفيد حواز ان يعين الحاكم خليفته. ولكن المؤلف يصرف النظر تماما عن حقيقة ان شرعية ترشيح ابي بكر لعمر لم تنبع من كونه قرارا فرديا، بل من كونه اقتراحا نال اجماع المسلمين وقتها ولم يسمع بشخص واحد ذي شأن شذ عنه أو اعترض عليه. فكيف يمكن التسوية بين هذا المثال وقرار معاوية ترشيح ابنه يزيد لخلافته، وهو القرار الذي لم يعترض عليه قادة الامة فقط، بل قامت بسببه حروب ظلت مستعرة عقودا من الزمن؟ مثل هذه التناقضات كفيلة بمدم اي نظرية.

الخلل الكبير الآخر في النظرية التقليدية تمثل في الخلط بين الاخلاقي والواقعي وتلبيس الوقائع لباس المثال، حتى اصبح النقاش حسول القضايا السياسية يتحول بسرعة الى المسائل العقائدية. وقد رأينا كيف بلغ الامر في هذا الخصوص درجة السخف في خلافات الخوارج، وكما هو معروف فان مدارس علم الكلام والطرائق المذهبية المختلفة نشأت اول ما نشأت بعسد تحويل بعض الاسئلة السياسية الى اسئلة عقائدية. فقد نشأت اول مدرسة عقائدية فكرية متميزة عن الجماعة (وهي فرقة المعتزلة) من خلاف حسول

قضية مرتكب الكبيرة، هل هو مسلم ام كافر؟ ومعروف ان هذا السؤال في اصله سؤال سياسي اثاره الخوارج حول مغتصبي السلطة مسن مخالفيهم، حيث اعتبروا ان هذا الاغتصاب كبيرة من الكبائر وان مرتكب كافر لاحرمة له. وقد خالفهم في هذا جمهور المسلمين الذين رأوا ان مثل هذا الشخص يظل مسلما بالرغم من اتمه. وقد اتخذ المعتزلة، رواد المدرسة العقلانية في الاسلام، موقفا وسطا بين الفئتين، فقالوا ان مرتكب الكبيرة ليس بمسلم ولا بكافر، بل هو في "مترلة بين المتزلتين". وقد أدى مثل هذا النقاش الى حجب القضية الاساسية وراء ضباب من التهويمات الفلسفية واللاهوتية لم يساعد على تناولها تناولا موضوعيا عقلانيا.

وبالمثل نجد التناول المثالي لمسألة مؤهلات الحاكم ادى ايضا لمتاهة غابت فيها القضية الاصلية. وقد اسلفنا ان النظرية التقليدية تسأثرت بالمدرسة الشيعية التي كانت ترى الخليفة بمثابة نائب عن الرسول (صلسى الله عليه وسلم)، مما استدعى ان يتصف بالعصمة وان يكسون قدوة ومصدرا للتشريع. ولم تخالف المدرسة السنية التقليدية كثيرا في هسذا الرأي، وان استبعدت العصمة، فهي ترى ان الحاكم لابد ان يكسون اتقسى واعدل واشجع واعلم وافضل المسلمين الى اخره. وقد راينا ايضا ان هذه النظريسة ترى ان الخليفة يقوم مقام الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويتولى مهامه. كل هذه المطالب صرفت النظر عن حقيقة وظيفة الخليفة باعتباره عاملا من عمال الامة مسؤولا لديها عن اعماله. فاذا كان الخليفة هو افضل افسراد الامة واعلمهم، واذا كان يحتل موقع الرسول (صلى الله عليه وسلم) في

قيادة الامة وهدايتها، (هذا اذا لم يكن معصوما) فكيف يمكن لبقية افـــراد الامة محاسبته وهم بالضرورة اقل علما وتقوى منه؟

ولكن الادهى ان هذه التهويمات المثالية اتخذت ذريعة لتبرير اوضاع هــــى ابعد ما تكون عن النموذج النبوي. فقد اصرت النظرية على ان هذا المنصب يبقى رمزا للنموذج القيادي النبوي حتى وان احتله مغتصب، مما وسع الهوة بين المثال والواقع الى درجة جعلت النظرية تفتقد الجدية. ولو ان النظرية ركزت على الوظائف العملية للحكومة بدلا من الانطـــــــلاق مــن نموذج مثالي لا وجود له في الواقع، لربما كان من الايسر التوصل الى قواعد دستورية يطلب من الحاكم الالتزام كها. (جدير بالذكر ان ابن خلدون الذي اقترب من هذا المنهج لم يستطع تحاوز وتعديل النظرية التقليدية بل احتفظ ها كما هي). الا ان المنهج الذي اتبعه المنظرون التقليديون ادى الى نقيض المثالية التي تذرع بما. ذلك أن مجرد تحديد نموذج مثالي وهمــــــــى لا يمكـــن تطبيقه، يجعل من السهل الانتقال من الاستنتاج القائل بان الكمال مستحيل الى القول بان كل الاحوال التي لا تبلغ الكمال تتساوى مع بعضها البعض. والنتيجة اللازمة تكون اذن هي ان الوضع الحاضر غير المثالي هـــو افضـــل وضع ممكن في الظروف السائدة، وهكذا تبطل النظرية نفسها بنفسها، وتؤكد لنا انه لا جدوى من التنظير حتى اذا كانت خلاصت أن ليسس بالامكان ابدع مما كان.

فليس مستغربا بعد كل هذا أن نستخلص ان هذه النظرية ساهمت مساهمة مباشرة في التدهور الذي اصاب احوال الامة. فالنظرية بشكلها الـذي

وصفناه ادت عمليا الى تحويل الامة عن الاتجاه للاصلاح، وذلك حسين رفضت المقاومة المبدئية للطغيان دون ان تقدم بديلا ذا قيمة. وفوق هذا فان التحذير من العنف الذي اكد عليه العلماء لم يستجب له الا الاخيار مـــن الامة الذين يتورعون عن تسبيب المعاناة غير الضرورية لجمسهور الامسة. ولكن الاخيار والصالحين هم بالضرورة اولئك الذين يلتزمون قيم الاسلام اصلا، ولم يكونوا محتاجين الى نصيحة العلماء لتجنب الاضرار بـالاخرين واذكاء الصراع حول السلطة من اجل السلطة. ولكن العبرة ليست بسلوك هؤلاء، وانما بسلوك اولئك الذين لم يكونوا على استعداد للالستزام كسذه القيم. فهؤلاء هم الذين كانوا يحتاجون الى الردع والنصح. ولكننا نعلــــم الهم ما كانوا ليقبلوا نصحا، وقد اوضحوا ذلك بما لا يدع محالا للبسس، الملك في تلك الخطبة لمستمعيه: "انكم تكلفوننا اعمال الاوائل ولا تسيرون سيرتمم. والله لا اسمع رجلا يقول لي (اتق الله) الا ضربت عنقه".

هذا الموقف الحاسم ضد حق الامة في النصح وضد قيمها كان تطـــورا لم يكن لدى النظرية التقليدية اجابة عليه. فهذه النظرية لم يكن لهــا موقــف وخطوات واضحة للتعامل مع الطغاة وازالتهم من مناصبهم. ولكن هـــذا بالضبط ما كان يحتاجه المسلمون الملتزمون الذين كانوا يبحثون عن اجابـة حول الحدود التي يمكن احتمال الطغيان فيها. وفي هذه الناحيــة كمــا في

نواح كثيرة غيرها نجد النظرية التقليدية قاصرة من ناحية، ومن الفضـــول والزوائد التي لا غناء منها من ناحية الحرى.

# دروس الماضي وعبره

لابد ان نؤكد هنا قبل كل شيء ان عيوب النظام السياسي الاسلامي التقليدي لم تكن الا نسبة الى المثال. فهو قاصر فقط بالمقارنية الى النموذج النبوي ونموذج الحلافة الراشدة والى حد ما قياسا الى بعض التطورات المعاصرة في الحقل السياسي. ولكن لو نظرنا من المنظور الواقعي المعاصر لتلك التجارب لوجدنا النموذج السياسي الاسلامي يتفوق بما لا يدع مجالا للمقارنة مع الانظمة التي عاصرته.

ويجدر هنا ان نلفت النظر الى حقيقة هامة غفل عنها اكثر الكتساب مسن المسلمين وغيرهم (بل جميعهم حسب علمي) وهي ان النموذج الاسسلامي لم يكن متفردا في تطوره التاريخي. فنموذج الدولة المدينة التي تتحول عسبر الفتح والتوسع من "جمهورية" او دولة ديمقراطية الى امبراطورية لم يبسدا في المدينة في فنحن نجد اثينا شهدت هذا المصير على يد الاسكندر ووالسده وروما شهدته على يد قيصر وورثته، وهناك اسباب موضوعية كانت تحتم هذا التحول. فالدولة سلدينة تدير شؤولها عبر مؤسسات محلية (المسجد النبوي في المدينة، السوق في اثينا، بجلس الشيوخ في روما) تفقد موقعها المتميز مع توسع الدولة لتتحول من مدينة الى قارات عدة. وبما ان العبقريسة السياسية لم تتفتق وقتها عن مؤسسات سياسية تحتفظ بالطابع الديمقراطسي

لهذه الدول وتوائم بينه وبين متطلبات الادارة الفعالة، تحتم اتخاذ احسراءات فرضتها الضرورة وحسب الاجتهاد والظروف، فكان ان تصسدى اداري كفء مثل معاوية، او قائد عسكري متميز مثل الاسكندر، او شخص جمع بين الميزتين مثل قيصر وصديقه انطونيو، للمهمة.

ولكن اذا قارنا الإمبراطورية الإسلامية بمثيلاتها في بيزنظة او فارس لوجدنا بونا شاسعا من ناحية احقاق الحق واقامة العدل وحفظ الحقوق. وهو امر اثبته استقبال الشعوب للفتح الاسلامي في اقاليم تلك الامبراطوريات، وعلى الاخص مصر والشام والعراق ومعظم اقاليم فارس، استقبال المحررين لما لمسوا من فرق بين الادارة التي كانوا تحتها سابقا والتي تلت. بل لو اننا انتقلنا الى نموذج احدث وقارنا بين الخراب والظلم والفظائع التي شهده مصر على ايام نابليون (وهو كما نذكر جاء ممثلا لثورة تدعي احترام حقوق الانسان وتتبحح بعقلانية توجهها) وبين الاستقرار النسبي اللذي شهدته مصر على ايام المماليك التي سبقت نابليون وايام محمد على السي تلته، لادركنا التفوق النسبي لانظمة الحكم هذه على النموذج الامبريال الغربي قديمه وحديثه، هذا مع العلم بان تلك الانظمة تعتبر بحق من اسوأ ملاشهده العالم الاسلامي في تاريخه.

وحتى لو نظرنا لتلك الفترات التي يعتبرها المسلمون عصورا مظلمة تفشى فيها الظلم واغتصبت الشرعية لوجدنا الها عصور شهدت تطورا ملحوظا في اصلاح الحياة السياسية. ومن الطريف اننا نرى تلازما مدهشا بين الفترات التي ينتقدها مفكرو المسلمين وبين الاصلاحات الادارية والمؤسسية

التي شهدةا. ولعل مرجع ذلك الى ان العصور المذكورة السي لم تتصف بالمثالية يسود فيها الاعتراف بالواقع وتدرك الها تشرع لبشر عاديين وليسس لقديسين وانبياء. لهذا كان القادة في تلك الفترات يتجنبون التشديد علسى الامة وحملها على العزائم. وعلى سبيل المثال نجد عهد عثمان الذي شهد الفتنة الكبرى كان ايضا العهد الذي شهد كتابية المصحف وتوحيد القراءات. وقد شهد عهد الحجاج بن يوسف الذي سادته المظالم الخطوة الثانية في تطوير كتابة المصحف، حيث تم وضع النقاط علسى الحروف والتشكيل على الكلمات وتقسيم المصحف الى اجزاء تحت اشرافه. عسهد الحجاح شهد ايضا اول ضرب للعملة الاسلامية كما شهد تعريب الديوان الحجاح شهد العامة) وضبط قوانين الخدمة العسكرية وغيرها مسن الاصلاحات.

وبنفس القدر فانه لم يكن غريبا ان يبرز اتباع الامام الشافعي بين المنظرين في الحقل السياسي، (٩) فقد كان الشافعي رحمه الله هو رائد تطوير الفقه الاسلامي وضبط مبادئه. فقد كان الشافعي اول من اصر على ان تكون السنة النبوية الموثوق بها هي اساس التشريع الاسلامي بدلا من مفهوم الاجماع الفضفاض الذي يختلف من اقليم الى اخر. وقد كان الفقهاء قبل ذلك يرون (كما رأى مالك بصدد عمل اهل المدينة) ان هذا الاجماع لابك ان يكون مستندا على السنة. ولكن الشافعي رفض هذا لان هذا السرأي يفترض في البشر الكمال والميل الفطري الى الالتزام بالحق على السدوام، ولكن هذا لا يستقيم مع التجربة. فكما ان القرآن المتناقل شفهيا كان ولكن هذا لا يستقيم مع التجربة. فكما ان القرآن المتناقل شفهيا كان

سيتعرض لاختلاف في القراءات وربما للتحريف، مما استلزم كتابته وتوثيقه، كذلك فان ممارسات المجتمعات الاسلامية المختلفة لابد ان تتأثر بعوامـــل كثيرة ليست كلها خيرة، وعليه لزم ايضا وضع القواعد والاسس التي تحكم الممارسة وتحدد القانون.

ولكن الجهد الذي تم لتأسيس نظرية للخلاقة وترسيم اسسها طال للاسف الشكل فقط ولم ينفذ الى المضمون. فحتى حين وضعت هذه النظرية في الشكل فقط ولم ينفذ الى المضمون. فحتى حين وضعت هذه النظرية في الطار قانوني نجدها افترضت خطأ في البشر الكمال والقداسة (وخاصة في الحكام الذين هم عادة ابعد البشر عن سلوك القديسين)، وهذا يعكس كما ذكرنا تأثر هذه النظرية بالفكر الشيعي، حيث ان الفكر السني تطور في اطار مناظرات مطولة مع انصار الفكر الشيعي واستصحبت بعضا مسن مسلماته. (ولابد ان نلاحظ هنا ان المدرسة الزيدية في الفكر الشيعي تقبسل الا يكون الحاكم افضل المسلمين وتبعتها في ذلك بعض المدارس السنية، ولكن الرأي الغالب ظل اشتراط الافضلية).

ولكن هذه الافتراضات هي بالضبط المشكلة. اولا لان المؤهلات والصفات المذكورة مثل التقوى والفضيلة من الصعب تحديدها موضوعيا، من جهاء اخرى فان الاصرار على فضل الخليفة يحرم الامة آليا من حسق مساءلته ومحاسبته كما اشرنا، فكيف يحاسب المفضول الافضل؟ وقد ادى كل هذا الخلط لان تعيش الامة دوما في انتظار ذلك الامام "المهدي" الذي يجمع في شخصه بين القوة والقداسة والتقوى، وكان لابد ان يطبع هذا الانتظار.

ويمكن تلحيصا ان نقول عن نظرية الخلافة التقليدية ان عيبها الاساسي الها كانت مثالية أكثر من اللازم، ومتشائمة أكثر من اللازم في نفس الوقت. بل ان تشاؤمها ومثاليتها المفرطة ما هما الا وجهان لعملة واحدة. فمن جهة احتوت على مضمون ثوري حيث اشترطت شروطا مثالية صارمة للحلكم وحثت المسلمين الى التطلع اليها لتجاوز الواقع الناقص. ومن جهة الحسرى ساد النظرية الاعتقاد بان هذا المثال لن يتحقق ابدا، مما يجعل السعي لتحقيقه غير ذي موضوع. ومن هنا كانت المثالية هي اساس التشاؤم، لانها حددت مطالب تعرف ان لا سبيل اليها.

ولكي يتم تجاوز هذه العقبة، لابد من اجراء مراجعة شاملة لهذه النظرية، من جهة تحديد المثل اولا وجعلها اكثر واقعية، ومن جهة الاصرار على الالتزام بها متى ما اتفق عليها. ذلك ان تحديد مطالب مثالية تفتقد كل واقعية اعتبر رخصة للوقوع في كل محظور وذريعة لتفلت السلطة من ربقة الخلق والدين. فحين تقول للشخص ان الفضيلة غير ممكنة التحقيق في عالمنا فأنت تقول له بالواضح انه معذور في الولوغ في كل رذيلة. وعليه لابد من تحديد واضح ومن منظور واقعي لما تفرضه القيم الاسلامية في المحال السياسي بحيث لا يتسنى بعد ذلك قبول اي عذر في التخلف عن اتباع هذا المثل.

وهنا نكرر خلافنا مع واقعية ابن خلدون التي سعت مثلها مثل "واقعية" هوبز وميكافيلي كما بينا الى ايجاد كل عذر للطغيان والاستبداد. فبينما نجد النظرية الاسلامية التقليدية تجد العذر للطغيان من منظور عقائدي (بدعوى

ان الاجيال التي تلي العهد النبوي مقصرة بالضرورة عن ذلك النموذج) نجد ابن خلدون ومن تبعه يحاولون ايجاد مبرر "علمي" يقنعنا بــــان الاســـتبداد والسلطة ضرورتان متلازمتان لابديل لهما الا الفوضى.

ولكن العلم والدين كلاهما يرفضان هذه المقولات، والواقع المعاصر مثلـــه مثل واقع الخلافة ــ الراشدة، يكذبها ويدحضها.

# هوامش الفصل الثابي

(1) انظر مثلا الآية ٥٣ من سورة التوبة: "قل انفقوا طوعا أو كرها لسن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين". والاية ٨٣ من نفس السورة: "فاسلا رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين". (2) انظر الاية ٦٥ من سورة النساء: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما".

(3) انظر محمد سعيد رمضان البوطي، "فقه السيرة"، دار الفكر ـــ بـــيروت ـــ ١٩٨٠، ص ٢٠٥.

(4) حلال الدين السيوطي، "تاريح الخلفاء"، دار الثقافة، بسيروت، ١٩٨٨٠ ص ٨٥ وما بعدها.

(5)السيوطى، ص ٢٤.

(6) انظر ابو الحسن الماوردي "الاحكام السلطانية" القاهرة، مكتبة البابي الحليي واولاده، ١٩٧٣، ص ٦.

(7) بالإضافة الى مقدمة ابن خلدون وكتاب الماوردي اعلاه فيمكن لمن شاء التوسع في دراسة ما اطلقنا عليه "النظرية السياسية التقليدية". في الاسلام ان يطلع على عدد من المناقشات الحديثة التي تصلح كمدخل، ومنها كتاب

ضياء الدين الريس، "الخلافة في العصر الحديث" (بيروت، منتورات العصر الحديث، ١٩٧٣)، وكتاب محمد عمارة "معركة الاسلام واصول الحكم"، (دار الشروق، القاهرة، ١٩٨٩) (ويحتوي هذا الكتاب على مناقشة لكتاب على عبد الرازق "الاسلام واصول الحكم". هنالك ايضا مناقشة دقيقة ووافية للنظريات الاسلامية في السياسة في كتاب مالكو لم كسير Malcom وعنوانه:

- Islamic Reform (Berkley: University of California Press, 1966) . ١٣ ص ١٣. الاحكام السلطانية ص ١٣.
- (9) كثر العلماء الذين تولوا استخلاص وعرض نظرية الخلافة كانوا مــــن الشافعية، ومن ابرز هؤلاء ابو حامد الغزالي (المتوفي ٥٠٥ هــــــ/١١١م) ابـــو الحســـن المـــاوردي (٤٥٠ هــــــ/١٠٥٨م) وابـــــن جماعــــة (٧٣٣هـــ/١٣٣٧م)

# الفصل الثالث

# التحدي: المواجهة المعاصرة بين الإسلام والحداثة في الميدان السياسي

على الرغم من فشل نظرية الخلافة عمليا وعيوبها الظاهرة نظريا، ظلم المسلمون يتمسكون بها باعتبارها عقيدة دينية. ولم يكن هناك دليل ابلغ على ذلك من الضجة التي ثارت في مصر في العشرينات بعد صدور كتاب على عبد الرازق "الاسلام واصول الحكم" عام ، ١٩٢٥ تلك الضجة التي أرخ لها باقتدار الكاتب محمد عمارة في كتابه المشار اليه سابقا ("معركة الاسلم واصول الحكم"). هذه الضجة كشفت الكيفية التي تناول علماء المسلمين نظرية الحلافة باعتبارها قضية عقائدية لاهوتية لا نظرية سياسية، والدرجة التي وصل إليها الانفصام بين التنظير والواقع. والا فكيف نفسر قيام ضجة كهذه في دولة علمانية كانت تعتبر عمليا محمية بريطانية دون ان يكون لها اي انعكاس على الواقع السياسي او مساس به؟ لقد قامت الضجة وحسمت دون ان يطرف للملك جفن، او يشعر بتهديد لعرشه. بل ان الملك استخدم الضجة لتصفيلة المال تضوى من هذا على ان هذه النظرية فقدت كل صلة لها بالواقع؟

#### الجدل المعاصر حول الاسلام والدولة وخلفياته

تفجر الجدال المعاصر حول الاسلام والدولة بعسد انسدلاع التسورة الكمالية في تركيا اثر هزيمة الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الاولى. وقد كانت تركيا هي الدولة الوحيدة انذاك في العالم الاسلامي التي كان للنقـــاش ان تسلم السلطان سليم القانوني في القرن السادس عشر بردة الرسول (صلي الله عليه وسلم) \_ رمز الخلافة منذ ايام معاوية \_ من آخر خلفاء بني العباس الذي كان لاجئا في مصر وقتها. وقد حاول السلطان عبد الحميد بتأثير مـــن المصلحين الاسلاميين احياء هذه الدعوى في القرن التاسع عشر لتوحيد الامــة تركيا في الحرب واحتلالها من قبل القوى الغربية جاء محنة قاسية للمسلمين. وقد كان الاهتمام هذه القضية على اشده في الهند حيث ثار جدل واسع نتهج عنه تشكيل حركة سياسية سميت "حركة الخلافة" Khilafat Movement في عام ١٩١٩ وكان هدفها السعى للدفاع عن الخلافة كرمز لوحدة الامة. وفى تركيا نفسها تفجرت القضية بسبب سعى السلطان الخليفة وقتها لقميع الثورة الكمالية ضد الاحتلال الاجنبي مستعينا في ذلك بسلطته الدينية. فقد استصدر السلطان فتوى من شيخ الاسلام تصف الحكومة البديلة التي انشاها الكماليون في الاناضول بالمروق وتفرض الجهاد ضدها. وقلد رد الكماليون باستصدار فتوى تقول ان السلطان كان اسيرا في ايدي القوى الاجنبية المحتلف

لاسطنبول وعليه لا سلطة له دينيا ولا سياسيا. وقد كــان تعاطف الامـة الاسلامية في هذه المواحهة مع الكماليين، لا مع السلطان. فقد ايد رشيد رضا في المنار موقف الكماليين، وافتى بان السلطان أسير في يد اعداء الاسلام، ودعل المسلمين لتأييد الدولة الكمالية "بأقوى ما كنا نؤيد به الدولة العثمانية" (١). وبعد ان خلصت السلطة في تركيا للكماليين اثير الموضوع مرة اخرى ـ ففي تشرين الثاني (نوفمبر) عام ١٩٢٢ قدم اتاتورك مشروع قانون للجمعية القومية الكبرى يلغى منصب السلطان ويكتفى باقامة خلافة روحية (أشبه بمنصب البابا في الكنيسة الكاثوليكية، أو لعله أقرب إلى سلطة ملوك بريطانيا الرمزية) لا سلطة سياسية لها. وقد احتدم الجدل بشدة حول هذه القضية، مما اضطر كمال اتاتورك نفسه للتدخل والقاء خطبة طويلة في الجمعية اكد فيها للاعضاء ان موضوع السيادة لا تحدده القوانين، وانما تنتزع السيادة غلابا. وقال ان سلاطين بني عثمان انتزعوا السيادة والخلافة عنوة واقتدارا بسيوفهم، وقد عادت السيادة اليوم الى الشعب التركى الذي انتزعها عنوة واقتدارا. وزاد اتاتورك فقدم تحليلا للتاريخ الاسلامي منذ عهد الخلافة الراشدة ليؤيد حججه، كما فعل منظـــرو الخلافة، بالاستشهاد بالممارسة الدستورية الاسلامية. وقلد اكد اتاتورك للحاضرين بان مؤسسة الخلافة اثبتت فشلها مبكرا لان "أي فرد، مهما كان فاضلا وقديرا لا يستطيع ادارة دولة بمفرده". وأضاف قائلا ان عمر بن الخطاب نفسه ادرك هذا عندما عين مجلسا من ستة اشخاص للتشاور في امر الخلافة (٢). ومضى اتاتورك ليقول إن الدولة العثمانية التي تولت الخلافة منذ عام ٩٢٢ هـ سرعان ما اخذت في التدهور، ولكن الشعب التركي السذي اسسس الدولسة

العثمانية قد هب الآن وتسلم اموره بنفسه، وابعد اولئك الافسراد الفاسدين المبذرين الذين اثقلوا ظهره بطموحاتهم. وفيما يتعلق بالخلافة، فانه يمكن لها ان تبقى بجانب سلطة الشعب كسلطة روحية كما بقيت في اواخر الدولة العاسية كسلطة اسمية الى جانب السلطة الحقيقية للسلاطين الاتراك. وفي الحقيقة،أضاف أتاتورك، فإن الخلافة الجديدة ستكون لها هيبة اكبر لان الدولة التركية باكملها ستدعمها وتقف خلفها. وستصبح تركيا الجديدة المزدهرة منارة وقبلة لكسل المسلمين.

هذه الحجج تم ترديدها وتعضيدها بحجج مماثلة ظهرت في كتيب صدر في علم المولات المحتجة الوطنية الكبرى، وعنوانه "الخلافة وسلطة الامة". وقد بدأ هذا الكتاب بالتمييز بين ما اسماه بالخلافة الحقيقية والخلافة الاسمية. اما الخلافة الحقيقية فهي التي تختار فيها الامة الخليفة بمحض ارادتما ويكون الخليفة سلطة حقيقية، متمتعا بالكفاءة وملتزما احكام الشرع، وكل نوع اخر من الخلافة مله هو الا اسمي. وأضاف الكتاب يقول ان اقامة اي خلافة حقيقية في عصرنا هذا لم يعد ممكنا لان أحد أهم الشروط المفروض توفرها في الخليفة، وهو أن يكون من قريش، لم يعد ممكنا الوفاء به من الناحية العملية. (انظر كيف تودي مسلمات النظرية التقليدية حتما الى مثل هذه النتائج!) وعليه فان المسلمين لا يكونون آثمين او مخالفين للشرع لو الهم اقاموا حكومة عادية لا يرأسها خليفة بسبب استحالة العثور على الخليفة الذي ستوفي الشروط. (اليست الضرورات بسبب استحالة العثور على الخليفة الذي ستوفي الشروط. (اليست الضرورات تبيح المحظورات؟) والخلافة ليست غاية في ذاتما والما هي وسيلة لغاية، هي اقامة تبيح المحظورات؟) والخلافة ليست غاية في ذاتما والما هي وسيلة لغاية، هي اقامة العدل وحفظ الامة. اما الآراء التقليدية حول وحوب الخلافة فهي تتعلق فقط العدل وحفظ الامة. اما الآراء التقليدية حول وحوب الخلافة فهي تتعلق فقط

بوجوب اقامة حكومة تبسط العدل وتطبق القانون. وهذا واحسب يمكن ان تضطلع به مؤسسة كما يمكن ان يضطلع به فرد. وفي الواقع نجد العلماء قبلوا واقعيا بهذا المنطق حين سلموا بصحة قيام خليفة اسمي بجانب موظفين اخرين يتولون السلطة الحقيقية. (هذه الحجة، مثل مقولة كمال اتاتورك، تتناسسى ان "الموظفين" المشار اليهم لم يكونوا برلمانا ولا مؤسسات وانما افرادا ايضا، وان السلطان كان على رأس دكتاتورية عسكرية فردية ايضا).

وقد خلص مؤلفو الكتاب من هذا إلى تبرير الوضع القائم في تركيا، وأكدوا أن سلطة الجمعية الوطنية قد حلت مكان الخلافة باعتبارها السلطة الدستورية العليا في البلاد، ورفضوا بالتالي الدعوات المتصاعدة من أنحاء العالم الإسلامي لإبقاء الخلافة.

#### ردة الفعل الاسلامية

لم تمر هذه الحجج التي تذرع بها الكماليون بدون معارضة من العالم الاسلامي. وفي اول الامر كانت ردة الفعل هي الاستبشار بالخطوة الجريئة التي اتخذها الدولة التركية لاحياء مؤسسة الخلافة استنادا الى أصول الفكر الاسلامي والفكر الحديث المستنير. وقد تلقت الجمعية الوطنية الكبرى سيلا من البرقيات هنئها على احياء "الخلافة الراشدة" (٣) ولكن ما ان بدت نية السلطات الثورية في تركيا تتضح بشأن عزمها على الغاء الخلافة نهائيا في اخر المطالف، حسى انقلب جو الترحاب في العالم الاسلامي الى نقيضه.

قبل هذا التحول كانت هناك اصوات معزولة ارتفعت لمقارعة الكماليين وتفنيد بعض اطروحاقهم المتطرفة، وكان أبرز هذه الاصوات صوت الشيخ محمد رشيد رضا صاحب "المنار" الذي ظل يتابع الثورة الكمالية بتأييد حذر في مجلته ملبث ان انقلب الى نقد شديد فيما بعد، كان رضا نادى في اول الامر الى "تأييد حكومة الجمعية الوطنية حتى يتم لها النصر، وعدم الاحتفال بالخليفة لانه ليس خليفة حقيقيا، بل هو آلة في يد الانكليز ."ورفض فتوى شيخ الاسلام المسبررة للجهاد ضد الثوار باعتبارهم خارجين على سلطة الخليفة الشرعي قائلا: "هذه الاقوال صدرت من حكومة واقعة في اسر الاعداء المحتلين لعاصمتها... وقد قبلت معاهدة الصلح المخزية السالبة للاستقلال. وكان الكماليون هم الذيسن ابوا قبول هذا الخزي باختيارهم وقاوموه بسلاحهم، فكان ضلع العالم الاسلامي كله معهم، وتم ذلك بنصر الله تعالى". (٤)

وحتى بعد القاء كمال اتاتورك لخطابه الشهير في الجمعية الوطنية ظل رضا على تأييده الحذر، على الرغم من تصريحه برفض دعوى اتاتورك بان الخلافة تنلقض مصلحة الامة. فقد قام رضا بتفنيد احتجاج مصطفي كمال بالفشل السابق للمسلمين لدعم وتبرير نظامه الجديد، ورأى أن قيام خلافة اسمية في السابق بسبب اغتصاب سلطة الخليفة من طرف قادته العسكريين لا تبرر المقولة بان الحق للقوة كما يريد الكماليون ان يثبتوا. ولكن رضا اعترف مع ذلك بان مقولة الحق للقوة لها ما يبررها في واقع الدولة التركية، وهي اساس تعاطف العالم الاسلامي معها. فقال بعد ان لخص منطق اتاتورك بأنه لا يتعدى مقولة الحق للقوة": "ولا تحتاج الدولة التركية الى حجسة غيرها، ولا يؤيدها

المسلمون اليوم الا للتلذذ بان شعبا اسلاميا يقاتل الافرنج المستذلين لهم.. ولوقد الشعب التركي هذه القوة لم يعد مسلم يبالي افيه خليفة ام لا". (٥) (هل يذكرنا هذا بحرب الخليج الاخيرة؟) ولكنه اضاف ان هذا التعاطف لا يجب ان يبرر كل شيء تأتي به الحكام الأتراك. وفي موضع آخر برر رضا حذره بللقول بان الوضع في تركيا وقتها لم يكن طبيعيا، فالدولة واقعة تحت ادارة عسكرية لا يمكن الا ان تكون مؤقتة، فاذا استقرت الامور وعاد السلم أمكن للشعب ال يقول قولته في الاوضاع. (٦) وقد كان هذا افتراضا متفائلا في اعتقده أن السلطة العسكرية التي قامت في تركيا سوف تعيد السلطة إلى الشعب بعد أن تفرغ من تحرير البلاد.

ولكن انتقادات رضا تزايدت واحتدت نبرتما بعد صدور كتاب "الخلافة وسلطة الامة"، اذ رفض بشدة الدعوى التي وردت فيه بان الخلافة كانت سلطة دينية روحية محضة وليست مؤسسة سياسية. ورفض رضا ايضا التعريف الدي ورد في الكتاب وميز بين ما وصف بالخلافة الاسمية والخلافة الفعلية باعتبار هذا التمييز دخيلا على الفكر الاسلامي الذي لم يعرف مثل هذه التصنيفات، وانحا فرق فقط بين الحكم الشرعي والحكم غير الشرعي القائم على الاغتصاب. وحتى هنا نجد جمهور المسلمين يرون ان الشرعية نفسها در حات، بحيث لا يوجد خط فاصل يقسم كل الانظمة الى شرعية واحسرى فاقدة للشرعية. فشرعية النظام تزداد وتنقص استنادا الى مدى التزامه بالشرع وقيم الاسلام. وعليه فند رضا الرأي القائل بان كل نظام حكم جاء بعد الخلافة الراشدة كلن عاريا من كل شرعية، كما رفض استغلال هذه الدعوى غير المؤسسة لتسبرير

الانسلاخ كلية من كل قيود الشرع. فجرائم الماضي واخطاؤه لا يمكن ان تتخذ ذريعة لتبرير تجاوزات اليوم. ورد رضا ايضا حجة الكماليين الذين ادعوا فقدان المرشحين المؤهلين من قريش في عصرنا هذا، بل واشار الى عدد من اهل الكفاءة والاهلية ممن يصلحون للمنصب.

لم يقبل رضا ايضا المقولة التي ترى الخلافة وسيلة لا غاية، مما يعسي امكانية استبدالها باي نظام سياسي آخر. فلو قبلنا بهذا المنطق لأمكن القول أيضا بسأن استبدال الشريعة الإسلامية بأي قانون آخر جائز، وذلك بدعسوى ان هدف الشريعة احقاق العدل، مما يجعل اي قانون اخر يحقق العدل يقوم مقامها. بسل ويمكن ان نمضي في هذا السياق فنقول إنه بما ان هدف الدين هو تزكية النفس عن طريق العبادة، فان اي عقيدة او ديانة تحقق هذا الغرض يمكن ان تصليح، ولا داعي لان نعتنق الاسلام خصيصا وتحديدا. (٧) وبما ان هذه الحجيج مردودة، لزم القول بان مؤسسة الخلافة، مثلها ومثل الشريعة الاسلامية، لا تقبل البدائل.

# على عبد الرازق وقضية الخلافة

أثارت الاحداث التي وقعت في استانبول جدلا اتسع نطاقه الى بقيــة انحاء العالم الاسلامي. ففي الهند ظلت حركة الخلافة توسع من نشاطها لتجميع المسلمين حول قضية الخلافة وتدلي أيضا بمساهماتها في النقاش الدائر. فقد ساهم السياسي والعالم الهندي المشهور أبو الكلام آزاد بسلسلة مقالات حول الخلافة

نشرت في "المنار" ابتداء من عام ١٩٢١، وتبع ذلك رشيد رضا ناشر "المنار" نفسه إذ ساهم بسلسلة مقالات نشرت فيما بعد في كتاب عنوانه "الخلافة او الامامة العظمى" (عن دار المنار ــ القاهرة، ١٩٢٥). وفي الوقت نفسه استمر معارضو الخلافة ايضا في الإدلاء بدلوهم في الجدل الدائر. فبعد عامين من نشر كتاب الجمعية الوطنية المشار إليه فجر العالم الازهري المصري الشيخ علي عبد الرازق (١٨٨٧ ــ ١٩٦٦) قنبلة مدوية بنشر كتابه "الاسلام واصول الحكم" في أواخر عام ١٩٢٥. رفض عبد الرازق في كتابه هذا الاعستراف لمؤسسة الخلافة بأي اصل في الممارسة الدستورية الاسلامية. واحتج المؤلف الذي كان يعمل قاضيا على رأيه باربع نقاط رئيسية:

أولا: إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم ينشىء دولة وكانت سلطته روحية لاغير.

ثانيا: الاسلام لم يحدد اي نظام معين للحكم ويمكن للمسلمين ان يختـاروا اي نظام حكم يرونه مقبولا.

ثالثا: كل انظمة الحكم التي نشأت بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) بمل فيها خلافة ابي بكر والخلافة الراشدة لم تتم على اصل دين، وانما كانت مؤسسات ارتجلها العرب في ذلك الوقت لتسيير شووهم، واطلاق اسم "الخلافة" عليها قصد به إضفاء شرعية دينية على هذه المؤسسة.

رابعا: هذا النظام هو اصل البلاء في العالم الاسلامي لأنه استخدم لتبرير الاستبداد وفرض الانحطاط على المسلمين. (٨(

كما هو متوقع فان هذه الآراء غير المعهودة اثارت عاصف من النقد في الاوساط الاسلامية، فقد جرت محاكمة في الازهر لعلي عبد السرازق انسهت بتجريده من درجة العالمية وبالتالي فقدان وظيفته. وقد احتج علماء الازهر ضد عبد الرازق بحجج عدة منها:

اولا: دعواه بان الرسول (صلى الله عليه وسلم) حارب حروبه من أجل أهداف سياسية لا دينية اساءة للرسول (صلى الله عليه وسلم.(

ثانيا: انكاره قيام الاجماع بين المسلمين حول وجوب الخلافة مخالف لما ثبيت عن المسلمين وما اجمع عليه علماؤهم.

ثالثا: دعواه بان الشريعة الاسلامية تحتوي على قيم روحية محضة ولا تحتوي على قيم روحية محضة ولا تحتوي على قوانين وضعية تتعلق بالمعاملات وغيرها مخالفة لنصوص واضحة ولاجماع المسلمين.

رابعا: دعواه بان الخلافة الراشدة لم تكن لها شرعية دينية (أي الهـا كـانت مؤسسة وضعية علمانية) مخالف للاجماع. (٩(

وفي دفاعه عن نفسه احتج عبد الرازق بعبارات وردت في كتابه بعضها يناقض بعضا. مثلا نجده يلفت نظر منتقديه الى عبارة تقول ان سلطة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فاقت السلطة السياسية (بينما هو يقول في جانب احر ان هذه السلطة روحية فقط). وفي وقت لاحق حاول عبد الرازق أن يصل الى حسل وسط مع مخالفيه وذلك حين قال بأنه لو ان المسلمين اليوم اجمعوا على ان نظام الخلافة هو المناسب للحكم لكان هذا النظام شرعيا استنادا الى هذه الحقيقة فقط. واعترف فوق ذلك بان الخلافة الراشدة كانت شرعية تحديدا لاها قلمت

على اجماع المسلمين. ولكن عبد الرازق في كل هذه المواقف لم يتزحزح عـــن موقفه الاصلي القائل بان اجماع المسلمين لا مبادىء الشريعة هي اساس شرعية الحكم. (١٠)

جزء من الضحة التي اثارها كتاب عبد الرازق كانت بسب الصورة المشوشة التي قدم كما افكاره. فقد كانت هناك نقطتان محوريتان في الكتاب: الأولى ترى أن نظام الخلافة التقليدي لم يكن بعينه فرضا واجبا كما انه لم يستند على نصوص أو متطلبات شرعية قطعية، وعليه فان المسلمين احرار لو شاءوا اختيلو بديل آخر له رأوا أنه الأصلح. أما النقطة الثانية فهي ان الشريعة الاسلامية لم تحتو على اي موجهات سياسية، والها تركت المسلمين أحرارا ليحددوا ما يرونه مناسبا لهم من أحكام وقيم في أمورهم الدنيوية عموما والسياسية خصوصا. أولى هاتين النقطتين ليست موضوع خلاف كبير، بل هناك اجماع حولها مسن قبل المصلحين المعاصرين. ولكن النقطة الثانية كانت أضعف حجج عبد الرازق وقد تمكن خصومه من تفنيدها بدون كبير عناء.

وقد كان من شأن هذا التشويش أن يحرم جهود عبد الرازق وأفكاره من تحقيق المساهمة الايجابية التي كان من شأن النقاش الجريء حول قضايا الفكر السياسي الاسلامي ان يحققها. ومن جهة احرى فان موقف الازهر والسلطات الرسمية ضد المؤلف اثار قضايا احرى هامة تتعلق بحرية الرأي في الاطار الاسلامي، فقد وقف كثير من المفكرين والكتاب مع الشيخ علي عبد الرازق رغم احتلافهم مع ارائه، وذلك دفاعا عن حرية الرأي، واستهجانا لاستغلال السلطة ضد مفكر بسبب آرائه لا غير، على الرغم من ان هذه السلطة لم تكن كما اسلفنا

معنية بالاسلام ولا بشؤونه(١١). جدير بالذكر انه حتى بعد ان اعلسن عبد الرازق في آخر ايامه رجعته عن آرائه (واعيد بالتالي لمناصبه) كانت الازمة اليق الرات حول كتابه قد اصبحت عائقا له عن تقديم اي مساهمة جدية جديدة في النقاش. فلا نجد مثلا في ما اورده من اسباب لموقفه الجديد اي اضافة ذات معى للفكر السياسي الاسلامي. ويمكننا اعتبار هذه الواقعة باكملها مأساة كسبرى انسانية وفكرية، ساهم فيها عدم نضج الفكر من جهة، وضيق الافق من جهة اخرى وللاسف فان كلا العاملين ما زالا معنا حتى اليوم مما يجعل النقساش الجاد والموضوعي حول قضايا الفكر الاسلامي اشبه بحقل ألغام يحتاج إلى خبوة وخرائط دقيقة لعبوره.

# الحركات الاصلاحية و"خلافة الخلافة:"

الفترة التي اعقبت قرار الغاء الخلافة في تركيا في عام ١٩٢٤ كانت فترة عصيبة بالنسبة للمسلمين، عاشوا خلالها محنة حقيقية وحالة من فقد التوازن لم يسبق لها مثيل في تاريخهم. فقد كانت هذه أول مرة منذ فحر الاسلام يجد فيها المسلمون أنفسهم بغير سلطة مركزية تتولى رعاية أمور العقيدة ومصلحة الأمة في آن واحد. فمهما قيل عن مؤسسة الخلافة في السابق، وعن انحطاطها وتدهورها وفشلها، إلا ألها بقيت القبلة التي تتجه اليها انظار الأمة والمحور الذي تدور حوله خلافاهم وصراعاهم في وظيفة اجتماعية أخرى) يكون في الكفاءة لاداء هذه الوظيفة المحورية (أو أي وظيفة اجتماعية أخرى) يكون في حد ذاته دافعا لتوجيه الانظار نحو هذه المؤسسة حتى ولو بالنقد ومحاولات

الاصلاح. ولكن اختفاء الوظيفة نفسها يؤدي بلا شك الى فقـــدان التــوازن وانعدام الوجهة. ولهذا كان اختفاء منصب الخليفة زلزالا هز الامة من أقصاهـا الى أقصاها. وكما يحدث عادة في مثل هذه الظروف، هب المصلحون من كــل صوب وحدب واستفزوا الهمم للتصدي لهذه الكارثة.

كانت هذه هي الأجواء التي قرر فيها مدرس مصري شاب يعمل في الاسماعيلية انشاء حركة اطلق عليها في عام ١٩٢٨ "حركة الاخوان المسلمين". ولا بد ان هذا الشاب الذي كان اسمه حسن البنا (١٩٠٦ ــ ١٩٤٩) كان قــد تــاثر كغيره من الشباب المتدينين بالاجواء التي خلقتها حركة الخلافة التي نشـــأت في سعت الى عقد مؤتمرات عديدة لحسم قضية الخلافة واعادة المنصب الى الوجود. وقد انعقدت لهذا الغرض مؤتمرات عدة، أبرزها مؤتمر مكـة في عـام ١٩٢٦ ومؤتمر القدس عام ١٩٣١. وقد كان هدف حركة الخلاف\_ة في أول الامر الدفاع عن ابقاء الخلافة في تركيا. وبعد الغاء الخلافة سعت الحركة الى احيائها واعادها الى موقعها السابق في اسطنبول. ولما فشلت هذه الجهود أيضا اتجهت الانظار الى محاولة تولية المنصب لحاكم مسلم آخر. وقد فشلت هذه المحلولات أيضا بسبب التنافس الحاد بين المرشحين، وكانوا جميعا تقريبا من الملوك العرب. وقد عبر الهيار هذه المحاولات عن لهاية عصر بكامله في التاريخ الاسلامي. هــذا العصر الذي امتد منذ الخلافة الراشدة تميز بوجود سلطات رسمية في موقع واحد أو أكثر يمكن التعويل عليها في مواجهته والتصدي للقضايا التي تواجه الامــة في دينها ودنياها. وخلال كل تلك الفترة كان من المكن نظريا للامة ان تتجهم

بأنظارها نحو هذه السلطات للتصدي لأي محنة أو معضلة تواجهها، سواء اكانت هذه المعضلة دينية مثل خلاف مذهبي وعقائدي حاد، أو سياسية، مشل انتشار الفوضي أو تربص الاعداء الاجانب بالأمة. وكانت هذه أول مرة منذ هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في عام ٢٢٢م وانشا دولته هناك، يكون فيها الاسلام دينا بدون دولة تحميه، وعقيدة تبحث عن وطرن واذا عرفنا الاهمية التي علقها المسلمون على هذا التاريخ الذي جعلوا منه بداية التاريخ الاسلامي، لأمكن القول ان الساعة توقفت بالنسبة للمسلمين في عام ١٩٢٤. وقد كان هذا ايذانا ببداية عصر جديد فتح الباب للعمل الجماهيري المباشر والقي بظلال من اللا شرعية والمؤقتية على كل حكومة قائمة.

وهكذا يمكن اعتبار حركة الاحوان المسلمين وحركات الاصلاحية المعتبار حركة الاحلاحية المي قادها مصلحون (والحركات السابقة التي الهمتها مثل الحركة الاصلاحية التي قادها مصلحون امثال الافغاني وعبده ورشيد رضا) ردة فعل ليس لفشل دولة مسلمة بعينها بهل لفشل الدول الاسلامية بحتمعة في توفير الحد الادنى من الحماية للأمة الاسلامية من الانحيار الداخلي والاستهداف الدولي الذي بلغ قمته في الاستعمار الغرب وذيوله. هذه الحركات هي من ناحية أخرى أيضا انعكاس للتطورات المترابطة التي اصطلح ان يطلق عليها مجتمعة لفظ "التحديث". وتشتمل هذه التطورات على بعد اقتصادي يتعلق بانتشار التصنيع وطرق مستحدثة لتنظيم العمل واضطراد التطور والابداع التقني لحل مشاكل المجتمع عبر وسائل فعالة ومتحددة، وتطورات احتماعية تتعلق بانتشار التعليم النظامي واتساع المسدن على حساب الوجود الريفي، وجوانب سياسية تتعلق بزيادة فعالية وعقلانيسة

المؤسسات السياسية وزيادة المشاركة الشعبية فيها، هذا بالاضافـــة الى ابعــاد ثقافية وفكرية ونفسية صاحبت هذه التطورات وأطرتها واثرت فيها كما تأثرت ها.

وقد مس هذا التطور العالم الاسلامي بدءا بالتحديث العسكري. فقد تنبسهت الدولة العثمانية وبقية الدويلات الاسلامية مثل ايران ومصر وتونس الى خطورة التفوق العسكري الغربي الساحق الذي هدد استقلال هذه الدول بل ووجودها، فسارعت باجراء اصلاحات عسكرية، شملت تحديث أسلحة الجيوش وانساء المدارس العسكرية وارسال البعتات التعليمية الى الغرب. ثم اعقب هذا اجسراء توسع في الصناعة والتعليم الفني. وقد نشأ عن كل هذا نشوء طبقة سياسية وثقافية جديدة فلت من العلوم الجديدة واصبحت تنظر الى قضايا ومشاكل عالمها من منظور يختلف جذريا عن المنظور التقليدي الذي ظل يطبع نظرة جماهير المسلمين لهذه القضايا.

وقد نشأت الحركة الاصلاحية الحديثة والحركات الاسلامية السيق ورثتها في كنف هذه الطبقة المتأثرة بالحداثة وكردة فعل لبعض التيارات المتأثرة بسالفكر الغربي وسطها. وبما ان الدولة الحديثة والتي اصطلح على تسميتها بالدولة القومية كانت من أبرز نتائج عملية التحديث هذه، كسان لزاما ان تنشأ الحركات الاسلامية في كنف هذه الدولة التي اصبحت في نفس الوقت غربمها الاكبر. فينما كان بوسع المصلحين الأوائل ان يطوفوا بالعالم الاسلامي من الهند الى اسطنبول والمغرب بدون حواجز وان يعتبروا كل بلد فيه وطنا، وكان بامكالهم تحويل ولائهم من حاكم الى آخر، فان مثل هذه الحرية لم تعد متاحة

لاسلافهم. لقد لعب الافغاني مثلا ادوارا سياسية هامة، بل وكان قريبا مسن الحكم في كل من افغانستان وايران ومصر واسطنبول، بينما تولى خير الديسن التونسي رئاسة الوزراء في كل من تونس واسطنبول. وفي أول أمرها كانت حركة الاخوال المسلمين غير متأكدة من هويتها، بل ان مؤسس الحركة فكر حديا في مطلع دعوته في الهجرة الى السعودية أو غيرها، بينما ناقشت الحركة حديا موضوع المقر الأساسي. ولكنها حسمت أمرها في آخر الامر واعترت نفسها أولا واخيرا حركة مصرية همها الاساسي اصلح المجتمع المصري وقاعدها هي مصر أو "وادي النيل"، وذلك انسجاما من الموقف القومسي المصري من وحدة مصر والسودان (١٢).

وقد رأت حركة الاخوان المسلمين ان أولوياتها تنحصر في محاربة الاستعمار وتحقيق استقلال مصر وبناء دولة قوية فيها تقوم على شرائع الاسلام وتسعى لتحقيق الرفاهية والعدل لشعبها. ولكن البنا لم يتوقف طويلا عند طبيعة الدولة التي يريد تأسيسها، حيث كان همه الأكبر هو اصلاح الفرد والمحتمع. فقد أكد مرارا على ان همه الأكبر هو "ايقاظ الروح واحياء القلوب"، ورأى ان كل اصلاح آخر مرغوب فيه سينبع من هذا الاصلاح المركزي للنفوس والقلوب (١٣). فخلق الفرد المسلم سينتج عن ضرورة خلق الاسرة المسلمة ومن الأسو المسلمة يقوم المحتمع المسلم (١٤). والدولة الاسلامية سيتكون ثمرة هذا الاصلاح ولا يعقل ان تكون مبتدأه.

ولا بد ان نعترف هنا بأن بعض الغموض والازدواجية سادا افكار البنا في هـــــذا الخصوص. فانكاره لمركزية الدولة لمشروعه الاصلاحي لم يمنعه من الانخــراط في

صراعات سياسية حادة ومن ارسال الدعوات المتكررة لزعماء الدول الاسلامية لحضهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الأمة والدين. وفي وقت لاحق بدا أن البنا اصبح يزداد اقتناعا بمحورية دور الدولة في الاصلاح. فقد ظـــهر لـه ان الصراع ضد الاستعمار واصلاح التربية والقانون والاقتصاد وغيرها لا يمكن ان تتأتى الاعلى يد الدولة. ولهذا نجد عددا متزايدا من رسائله اصبحت توجمه الى "سيادة رئيس الوزراء" وغيره من رؤساء السدول والحكومسات والجماعسات عموما الى شكل الحكومة الدستورية النيابية باعتباره هو الامثل، وان كان دعل الى اصلاحات محددة في النظام الدستوري المصري. وقد ركز البنسا هجومه خصوصا على النظام الحزبي الذي رآه اداة لتفريق الامة ولا يخدم أي هــدف أو وظيفة حقيقية. وقد دعا البنا ايضا الى اصلاح النظام الانتخابي بحيث يصبــــح البرلمان مشتملا في عضويته على كل "أهل الحل والعقد" في المحتمع. وحسب رأيه فان هذه الطبقة تشمل العلماء المؤهلين والخبراء في الشؤون العامة وقـــادة المحتمع البارزين على المستوى المحلى (١٥).

ولكن الازدواجية في فكر ممارسة الجماعة استمرت مما أدى بما في النهايسة الى كوارث متلاحقة. فكون الجماعة نشأت كردة فعل لغياب الدولة الشرعية كما أسلفنا دفعها لكي تتصرف احيانا كان الدولة لا وجود لها. مثلا نجدها انشلت جهازها العسكري المعروف بالنظام السري للمشاركة في حسرب فلسطين ولاشعال المقاومة المسلحة للوجود البريطاني في القناة في تعبير واضح عن الاعتقاد بأن الدولة المصرية والدول الاسلامية عموما عاجزة عن الاضطلاع

بدور الدفاع عن الامة. وقد مثل هذا تحديا خطيرا للدولة يهدد بسلبها الحسص خصائصها حسب تعريف ماكس فيبر، وهو احتكار العنف المشروع. ومشل هذه الخطوة كان لا بد ان تؤدي الى صدام مع الدولة. وكان من نتيجة هله الصدام لما وقع ان جعل الدولة تحتل وضعا اكثر تأخرا في اطار النظرية السياسية للحركة، في نفس الوقت الذي أصبحت فيه الدولة أهمية محورية في الممارسة العملية لهذه الحركة، ذلك ان المحن المتعاقبة التي تعرضت لها الحركة، على يله النظام الملكي أولا (١٩٤٨ - ١٩٥٠) ثم وعلى يد النظام الثوري، وباللاحص في الاعوام ١٩٥٤ و ١٩٥٥ كان من شألها ان جعلت بقاء التنظيم نفسه يعتمد على موقف الدولة منه. وقد جعل هذا الوضع التنظيم أعزل مرتين: مرة لأنه لم يكن بملك قدرة عسكرية وسياسية يواجه بها الدولة، ومرة لأنه كان في نفس الوقت أعزل من أي أدوات نظرية لمواجهة الدولة والتكيف مع الواقع السلي

وقد حاول عدد من المفكرين وعلى رأسهم سيد قطبب (١٩٠٤ – ١٩٦٦) ملء هذا الفراغ بالدعوة الى صرف النظر عن مسألة الدولة واعطائها مكانسا ثانويا في الفكر النظري للحركة مع التركيز على خلق الجماعة المؤمنة أولا اسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ركز على الدعوة أولا و لم يلتفت الى انشاء دولة الا بعد ان قامت جماعة مسلمة قادرة على الاضطلاع باعبائها. فقد رأى قطب ان الدولة الاسلامية الاولى نشأت تتويجا لتربية روحية طويلة لم تقبل خلالها الجماعة الاسلامية بأي تسويات مرحلية مع الاوضاع القائمة من ذلك النوع الذي يفرضه العمل السياسي العادي. وعلى المسلمين ان يحتسفوا هذا

المثال اليوم فيمتنعوا عن الدخول في النشاط السياسي القائم على استمالة الناحبين والرأي العام عبر وعود وتسويات تعد الناحب بالمن والسلوى اذا قبل ببرنامج الحركة الاسلامية لا ينبغي اساسا ان تطرح أي برنامج سياسي، لان وضع مثل هذا البرنامج يفترض وضع العلاج لمشاكل المجتمعات الحالية المنحرفة عن الاسلام، وهذا من الفضول لأن هذه المشاكل ستختفي حتما في المجتمع الفاضل القائم على قيم الاسلام وقد تحل محلها مشاكل مختلفة تماما. وأعداء الاسلام يحاولون جاهدين استدراج انصاره لرسم مثل هذه البرامج ليتخذوها سلاحا ضدهم، وهو سبب آخر للاعراض عن مثل هذه الشباك التي ينصبها الاعداء، وللانصراف عن نشاط هو قطعا مضيعة

وهكذا يمكن ان نقول ان الظروف الموضوعية والجو الفكري اللذيسن نشات فيهما حركة الاخوان المسلمين لم يكونا مما يشجع على قيام نقساش واسع ومفصل حول الدولة الحديثة، وطبيعتها. ولكن الأمر كان مختلف بالنسبة للحركة التي ورثت حركة الخلافة مباشرة، وهي الجماعة الاسلامية التي نشأت في الهند عام ١٩٤١ على يد العلامة أبي الاعلى المدودي (١٩٠٤ كان المودودي (١٩٠٤ حركة سياسية ذات اهداف واضحة، وثانيا الطور المتقدم للتحديث والتغريب حركة سياسية ذات اهداف واضحة، وثانيا الطور المتقدم للتحديث والتغريب الذي شهدته الهند مقارنة بمصر اضافة الى بروز قضية انشاء دولة اسلامية تكون وطنا مستقلا لمسلمي الهند كقضية محورية هناك. وعليه كان المودودي من أول

من سعى لتقديم اجابات واضحة وقاطعة للمسائل التي تثيرها نشـــــــــأة الدولــــة الحديثة من منظور اسلامي.

وقد انطلق المودودي من رفض حاسم لفكرة انشاء وطـــن قومـــي مســتقل للمسلمين (الدعوة التي تزعمها محمد على جناح وتوجبت بانشاء دولة باكستان)، قائلا ان الاعتقاد بأن مثل هذه الدولة ستؤدي حتما الى قيام دولـة اسلامية هو وهم محض، فالدولة الاسلامية الحقيقية هي عبارة عن عملية عبدة جماعية تضطلع كما الامة الاسلامية وترتكز على مفهوم خلاف\_ة الانسان في الارض. فالانسان خليفة الله في الارض، مما يجعل الله تعالى هو صاحب السيادة في الجتمع السياسي الاسلامي الذي يتساوى أفراد الامة فيه في المسؤولية عين ادارة الدولة. ويمكن اطلق تعبير "الثيوقراطية !\_ الديمقراطية" theodemocracy على مثل هذه الدولة، باعتبارها دولة ديمقراطية يحكمها القانون الالهـي. أمـا الهدف الاساسى لهذه الدولة فهو الامر بالمعروف ومحاربة المنكر بكل وسيلة ممكنة. وقد استنتج المودودي من هذا ان الدولة الاسلامية لا بــــد ان تكــون شمولية، أقرب نموذج لها في عصرنا هو الدول الشيوعية أو الفاشية. وهي ايضا دولة ايديولوجية بمعنى ان حق المواطنة فيها يقوم حصرا على العقيدة ولا ينظــر الى جنس أو قومية المواطن فيها أو طبقته.

وقد زاد المودودي فاعاد تأكيد متطلبات النظرية الاسلامية التقليدية كأساس للدولة الجديدة. فالحاكم في هذه الدولة لا بد ان يكون شخصا فردا هو أعدل المسلمين واتقاهم، ويتولى منصب الخلافة. ويعاون الخليفة في اداء مهامه بحلس المسلمين ولكن للخليفة حق رفض مشورة المجلس حتى وان كان ذلك رأي

اغلبية الاعضاء. وليس للمجلس ولا للأمة بكاملها ان تعارض أي قرار يتخده الخليفة، ولكن يحق للأمة ان تخلع الخليفة اذا فقد ثقتها. والدولة الاسلامية بهدا المعنى هي المرحلة النهائية في خلق المجتمع الفاضل، فالدولة لا تكون الا انعكاسا للاوضاع الاجتماعية التي عنها تنشأ. ولخلق هذا المجتمع لا بد ان تقوم نواة من الافراد الملتزمين لقيم الاسلام وان يناضل هؤلاء ويجتهدوا لكي تعلو هذه القيسم في المجتمع بأكمله، وهكذا يتم وضع الاساس للدولة الاسلامية. ومشل هده الدولة تخالف الدولة الاخرى التي يخضع فيها الانسان لانسان مثله (اما مباشوة عن طريق الاستبداد). أو بطريق غير مباشر عبر الخضوع لقوانين ونظريات وايديولوجيات من صياغة البشر) وذلك لانها لا تعترف بسيادة الا لله سسبحانه وتعالى (١٧).

رؤية المودودي التي فصلناها اعلاه تواجه مشاكل عدة نجمت عن المواءمة غير الناجحة بين النظرية التقليدية للخلافة والمفاهيم الحديثة. فنحن نجد انفسنا بلزاء ثلاثة مفاهيم متعارضة للسيادة: فهناك السيادة العليا لله تعالى، وسيادة أخرى للامة، وسيادة ثالثة للخليفة. وسنعود لاحقا للحديث عن مفهوم السيادة لله، ونكتفي هنا بالقول بأن الترجمة العملية لهذا المفهوم هي السيادة للشرع أو القانون. ولكن بما ان القانون لا وجود له الا عربر الخليفة أو الامة ممثلة بمحلسها، فان الصيغة التي اقترحها المودودي تحيل السيادة عمليا للخليفة منفردا، مما جعل من سلطته بالضرورة سلطة استبدادية لا سيادة فيها للامة عبو ممثليها ولا للقانون عبر مؤسساته من قضاء وغيرها. وبالمثل نجد مفهوم ترول الدولة للامر بالمعروف والنهى عن المنكر عني بالضرورة عند المدوددي ان

تتحول هذه الدولة الى سلطة شمولية تتدخل في اخص شـــؤون الافــراد، ممــا يعارض الطبيعة الديمقراطية التي عزاها لها المفكر. وهناك مشكلة اخرى نتجــت عن الافتراضية المتلازمة حول ضرورة ان يكون الحاكم دكتاتورا يتمتع بالتقوى وان تكون الدولة واقعة تحت سلطان أمة هي ايضا بحتمــع فـاضل تعريفـا. فبالاضافة الى صعوبة تحديد الصفات المتعلقة بالتقوى والفضيلة موضوعيا، نجسد ان الحركات الاسلامية الحديثة تعتبر نفسها عمليا التحسيد الحسى للتقوى والصلاح \_ هذا الاعتقاد الذي اقترن ايضا بالتشاؤم حيال قدرة جماهير المسلمين على المساهمة الفعالة في خلق الدولة الاسلامية الفاضلة جعرل هذه الجماعات تكون كمن يعني نفسه حين تتحدث عن الجماعة الفاضلة، ثما خلق هوة عميقة بين هذه الجماعات وبين الجماهير. وغنى عن القول أن هذا التعالى على الجماهير حلق ردة فعل معاكسة لدى هذه الجماهير وعضد النظرة التشاؤمية لدى هذه الجماعات تجاه العامة بسبب رفضها للجماعات الاسلامية. وقد ظلت هذه النظرة سائدة في أوساط العمل الاسلامي ونتائجها مضط\_ردة حتى حدث تحول في فكر بعض الحركات الاسلامية بدأ في حركة الاخران المسلمين السودانية في الستينات والسبعينات وانتشر بعد ذلك لتتبناه حركة الاتجاه الاسلامي في تونس في السبعينات والثمانينات وحركة الشباب الاسلامي في ماليزيا في الثمانينات. وقد برز هذا الرأي أولا في كتابات الدكتور حسن الترابي الذي صرف كثيرا من التفكير في أمور الدولة (وعالجها بالممارسة مبدأ تشريعيا مهما في القانون الاسلامي وتقترن في ذلك بالاجماع كواحد من

أسس التشريع الاسلامي، كما دل على ذلك اعتبار العلماء ممارسة الدولة على عهد الخلافة الراشدة بمثابة سوابق قانونية اضافة الى ان قرارات الحاكم في أمــور كثيرة اعتبرت اساسا لتحديد منطوق القانون. وقد زاد الترابي فرفض المفهوم التقليدي للاجماع (والذي أكد عليه المودودي) والـذي يرى ان الاجماع المقصود هو اجماع الصحابة أو اجماع علماء الدين، ورأى بالمقابل أن الاجملع الملزم هو اجماع غالبية المسلمين (أو الرأي العام لجمهور المسلمين) في أي وقت معلوم. ويقتصر دور العلماء وغيرهم من الخبراء المتخصصين في شتى ضـــروب العلم على تنوير الرأي العام في مجالات تخصصهم. ولكن الرأي العــــام الحــر المستنير هو الحكم في شؤون الامة، لا رأي القلة من المتخصصين. وهذا الــرأي تؤيده، حسب مقولة الترابي، حقيقة ان المذاهب المعتبرة والمعتمدة لدى جمهور الاجماع. من هذا المنطلق يرى الترابي ان الحكومة في الدولة الاسلامية يجبب ان يقع اختيارها من قبل الشعب وبناء على الارادة الحرة لاغلبية المسلمين. فلذا تم انتخاب حكومة بناء على هذا المبدأ فيما يتعلق بتفسير القانون قـــوة القــانون نفسه، وتصبح هذه الخيارات جزءا من الشريعة (١٨). وهكذا يكون الترابي قد رفع الدولة الى درجة المشرع في أمور الدين والدولة في نفس الوقـــت الـــذي اخضعها فيه للارادة الشعبية. ومن هذا المنطلق يكون الدور التشريعي للدولـــة هو في الحقيقة صورة أخرى من صور التعبير عن الاجماع الشعبي.

وقد تجاوز الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة الاتجاه الاسلامي في تونـــس في اطروحاته هذا الموقف حين رأى ان الحركة الاسلامية لا يصح اعتبارها تجسيدا للمجتمع الفاضل، بل هي لا تعدو ان تكون واحدة من القوى المؤثرة في اطسار الدولة الديمقراطية. وبينما نجد الترابي لا يزال يعتبر الحركة الاسلامية بمثابة القائم والقيم على قيم الاسلام والشريعة في اطار الدولة الاسلامية، وهو الدور الذي تصدت له هذه الحركات بعد غياب الخلافة، نجد الغنوشي يرفض هذا الدور .... فالحركة الاسلامية في نظره لا تملك احتكار تفسير الاسلام ولا حق املاء القيم التي يلتزمها المحتمع ــ فهذه الحركة بحرد حزب سياسي آخر يطرح برنامحه على الجماهير التي هي وحدها صاحبة الخيار في أي برنامج أو حزب ترجـــح. و لم يكترث الغنوشي لما عبر عنه المودودي وغيره من الاسلاميين من حوف مين ان تتبنى هذه الجماهير خيارات غير اسلامية كما تسمح بذلك طبيعة الدولة الحديثة. فهو يرى ان الحركة الاسلامية ليست وصية على الشعب ولا قيمــــة عليه، وكل ما يحق لها هو ان تدعو الناس الي برنامج بالتي هي أحسن وتجتهد في اقناعهم. فاذا رفضوا القبول بالبرنامج الذي تطرحه فان هذا شألهم (١٩). ولكن هذا الرأي يفترض بالضرورة ان الدولية المذكرورة تتمتع بالحرية والديمقراطية. ولكن الشيخ الغنوشي لم يقل من الذي يضمن الحريات والعملية الديمقراطية. وقد عانت حركة الاتجاه الاسلامي (التي أصبحت فيما بعد حزبا تحت اسم النهضة) مما يشبه الشلل بعد ان قررت الحكومة التونسية الحالية اتباع سياسة قمعية صارمة تجاهها، فدمرت تنظيمها وشردت قادتما في المنافي. فــهل تقاتل الحركة في هذه الظروف من اجل الديمقراطية أم تقبل بأن تظل الى الابد محرومة من الوجود القانوني؟ وهل تكون الحركة التي تقاتل من اجل الديمقراطية (لا الإسلام) حركة اسلامية أم تتخذ مسمى اخر؟

# الثورة الإسلامية في إيران والنموذج الإسلامي الحديث:

في الفترة التي أعقبت سقوط الخلافة ولعقود تلبت ظلبت الدولية الاسلامية مجرد فكرة في الأذهان، بينما انحصرت الحركات التي تبشر بحا في العالم الاسلامي السين. ولم يكن العالم الاسلامي الشيعي بمعرل عن هذه التطورات كلية. فقد شهدت ايران في مطلع القرن حركة دستورية قوية كان من نتائجها ان انضم العلماء الى الحركة الاصلاحية المطالبة بالديمقراطية وحرصوا على ان يعطى الدستور دورا للعلماء في مراجعة القوانين ــ ولكـــن الحركة الدستورية في ايران فشلت والهارت دولة القاحار بعد ذلك بكاملها، وحلت محلها دكتاتورية عسكرية علمانية اسسها رضا بملوي واستهدت بنموذج اتاتورك في تركيا. وقبل ذلك كان رائد الاصلاح الاسلامي الحديث جمال الدين الافغاني نشأ نشأة شيعية (٢٠) وان كان لم يكشف عــن هــذه الحقيقة خلال الفترة التي لمع فيها في مصر وتركيا. وكما هو معـــروف فـــان نشاط الافغاني طال كلا من افغانستان وايران اضافة الى مصر وتركيا والهنسد واوروبا. ولعله لم ير اهمية تذكر للخلاف السني الشيعي، ولهذا ركـــز علــي وحدة المسلمين، بل على وحدة الشعوب المستعمرة عموما ضـــد الاســتعمار الغربي.

ولعله من الطريف ان وفد حركة الخلافة الذي بعثت به الحركة للقاء كما أتاتورك لحضه على عدم المساس بمؤسسة الخلافة كان يتكون من شخصيتين شيعيتين، هما الأغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية، وأمير علي، المفكر المندي المشهور ومؤلف كتاب "روح الاسلام". وقد اتخذ كمال اتاتورك من هذه الحقيقة مادة للتندر والسخرية بالوفد، لافتا نظر أعضائه إلى أن الشيعة لم يعترفوا يوما بالخلافة العثمانية ولا غيرها. ولا ننسى ايضا ان اول ثورة اصلاحية اسلامية في العالم العربي هذا القرن كانت تلك التي قصامت في اليمن عام المدية في المورة الدستورية التي قادها عبد الله الوزير وأيدها حسن البنا وجمع من قادة الاصلاح الاسلامي في العصر الحديث. وقد استلهمت هذه الثورة التي لم يطل نجاحها الفكر الشيعي الزيدي، وهو اقرب مدارس الشيعة الى الفكر السين، ويشكل حسرا يربط بين المذهبين.

ولكن كل هذه الحركات قامت الى حد ما على هامش الوعي الشعبي الشيعي، ولم تلمس او تحرك الجماهير الشيعية، التي ظلت تنتظر، كدأها منذ قرون رجعة الامام المهدي الذي سيملأ الارض عدلا بعد ان ملئت جورا. وقد اقتصرت حركات الاصلاح الشيعي على الجدال المستمر بين مدرسة الاخباريين الذين يحبذون التقليد، ومدرسة الاصوليين الذين يؤيدون الاجتهاد. إلا أن طوفان التحديث الذي احتاح العالم الاسلامي لم يكن ليوفر العالم الشيعي الذي فوض عليه ايضا ان يستيقظ من سباته ويواجه الواقع. وقد رأينا كيف برز جمال الدين الافغاني من داخل التيار الشيعي ليلعب دورا حاسما في حركة الاصلاح الحديثة. ولعل ابرز انجاز حققه الافغاني كان استنفار علماء الشيعة للتصدي لقرار الشها

ناصر الدين منح احتكار شراء التبغ الايراني لتركة بريطانية. فقد اقنع الافغلني المرجع الشيعي الاعلى وقتها الشيخ ميرزا الشيرازي بإصدار فتوى بتحريم تناول التبغ، مما اجبر الشاه على الرجوع عن قراره. وقد استخدم العلماء نفوذهم الجديد هذا للمشاركة في الحركة الدستورية بين عمامي ١٩٠٥ و١٩٠٦ و١٩٠٦ والاصرار على حق العلماء في مراجعة كل تشريع يصدره البرلمان.

واكن بالرغم من كل هذا النشاط فان الفكر الشيعي ظل عاطلا من اي اسس مرية تسند هذه النشاطات الاصلاحية التي كانت ارتجالية في الاغلب ــ ذلك ان الفكر الشيعي، وخاصة وسط المدرسة الاثني عشرية، ما زال يفرض بــان السلطة السياسية الحقيقية لا يمكن ان تكون الا من نصيب الامــام المعصوم الغائب. وقد ظل هذا الفراغ النظري قائما حتى بجيء آية الله روح الله الخميسي وبروزه كأبرز منظر سياسي شيعي في العصر الحديث.

ولد السيد روح الله الموسوي المصطفوي الخميني (١٩٠٠ — ١٩٠٩) في بلدة خمين بايران من اب ينتمي الى السلالة العلوية نزح جده من كشمير الى النجف ثم الى ايران. وقد سار روح الله على خطى والده الشيخ مصطفى الموسوي الذي برز في العلوم الشرعية، ولكنه اظهر ميلا مبكرا نحو الثورة على التقاليد والظلم. وقد برز اسمه لاول مرة في حركة الاحتجاج ضد قوانين اصدرها الشاه في عام ١٩٦١ واحتج العلماء لمخالفتها الاسلام. وفي عسام ١٩٦٣ اعتقل بسبب انتقادات وجهها لعلاقة الشاه باسرائيل وادت الى تفجسر مظاهرات عارمة ضد الحكومة. وفي عام ١٩٦٤ نفت حكومة الشاه الخميني الى تركيسا بعد ان الهبت خططه ضد قوانين الحصانة للجنود والعاملين الامريكيين المشاعر

في ايران. ومن تركيا انتقل الخميني الى العراق حيث ظل يــــدرس في النجــف الاشرف حتى تم ابعاده في عام ١٩٧٨ تحت ضغط الشاه بعد انفحار التــورة في ايران، حيث سافر الى باريس التي عاد فيها ظافرا في شباط (فــــبراير) ١٩٧٩ ليصبح القائد الاعلى للثورة حتى وفاته في عام ١٩٨٩. (٢١)

ولكن اهمية الخميني ومساهمته الفكرية تفوق كثيرا اهمية دوره السياسي .ذلك انه بالرغم من كون الفكر الشيعي ثوريا في جوهره (والمدرسة الزيدية تؤكد مثلا باستمرار على فرضية الثورة ضد الطغيان والظلم) الا ان المذهب الاثسي عشري قد ادخل بعدا جديدا في هذا الفكر جعله يتسم بالسلبية. فنظرية الاملم الغائب وانتظار عودته حولت الواجب الاصلاحي عن كاهل الامة ووضعت على عاتق الامام الغائب، و لم يبق للامة في غيبته سوى الانتظار والترقب.

وقد بدأ الخميني بالتنبيه الى الخلل والتناقض في هذه النتيجة، حيث ان الانتظار السلبي لعودة الامام يعني عمليا السكوت عن كل الشرور والاثام التي تقسع في غيبته. وبما ان الفكر الشيعي لا يرى تأجيل الفرائض التعبدية من حج وصلو وصلاة وغيرها الى حين عودة الامام، ان هذه الفرائض وغيرها من القيم الدينية قد تكون مهددة بفساد الحكومات المستبدة المحاربة (٢٢) للدين، فان التصدي للواجب السياسي يصبح لازما ولا مفر منه.

وقد كملت وعضدت مساهمات الخميني كتابات وافكار المفكر والفيلسوف الايراني علي شريعتي (المتوفى عام ١٩٧٧) والذي كان لتوفيقه بسين الفكر الشوري الحديث فعل النار في الهشيم في اوساط الشيعي التقليدي والفكر الثوري الحديث فعل النار في الهشيم في اوساط الشباب الايراني المثقف. وقد مثلت افكار شريعتي وكتاباته الجسر الذي جعل

من افكار الخميني التقليدية مفهومة لدى القطاع الحديث واوصـــل معانيــها ومراميها الى اذهالهم. ويمكن ان يقول المرء بثقة ان الثورة الاسلامية في ايران ما كانت لتقوم لولا علي شريعتي، والها ما كانت لتلقي الدعم الواســـع الــذي وجدته بين جماهير الشيعة لولا الخميني.

وقد اعاد الخميني في كتابه "الحكومة الاسلامية" (١٩٧١) صياغة الفكر الشيعي التقليدي ليعيد تأكيد مركزية الدولة في الفقه الشيعي اسوة بالحال في الفقه السين، وقد حقق الخميني هذا بتوسيع بحال مؤسسة "ولاية الفقيه" ونقلها من المؤقتية الى شيء من الثبات والدوام. مؤسسة ولاية الفقيه هي ترتيب ذرائعي مؤقت ابتكره الفقه الشيعي بعد غيبة الامام لتجنب الاعتماد على المؤسسات القضائية للدولة السنية. ويعطي هذا الترتيب الفقيه حق الولاية على الايتام والارامل ممن كان يجب ان تكفلهم الدولة والتحكيم في امور الميراث وغيرها من شؤون المختمع التي تعتمد على القوانين. وقد سعى الخمين للانتقال الى الخطوة المنطقية التالية واعطاء الفقيه حق النيابة عن الامام في ادارة الشوون الاحتماعية.

وعندما تولى الخميني قيادة الثورة في ايران سعى لان يجسد الدستور الايسراني والممارسة السياسية هذا المفهوم، حيث اصبحت المرجعية العليا للدولة في يسد فقيه يعتبر عمليا ونظريا نائب الامام الغائب. وقد جعلست شعبية الخميسي وشخصيته الطاغية من هذه النيابة اكثر من مجرد عملية شكلية. ويمكن بسدون مبالغة ان يقال ان الخميني تمتع بسلطة ونفوذ وتقديس لم يتمتع به أي من ائمة الشيعة في حياته. بل ان بعض هتافات انصاره اخذت تصفه بانه المهدي، بينمط

كان الدعاء الغالب التضرع الى الله لكي يبقي الامام الخميني حتى بحيء المهدي. وهكذا اصبح منصب الامامة مع الخميني تجسيدا للفكرة التي جمعت بين الرؤية السنية والشيعية للسلطة السياسية باعتبارها ولاية زعيم يتسم بالتقوى والصلاح والكاريزما الدينية.

وقد اكد الخميني بتصرفاته هذه الرؤية، حيث سعى لدعم الدور الديني للدولة، ولباس عباءة الامام الذي يشرع للناس في دنياهم ويهديهم في امور دينهم. وقد وصل تقمص هذا الدور ذروته في اعلانه الشهير في شباط (فبراير) علم ١٩٨٨ بان مصلحة الدولة الاسلامية (كما يعرفها الامام طبعا) تعلو على كل قيمنة اخرى وحتى على الشرائع الاسلامية والفرائض من حج وصوم. وحينما حلول عليفته الحالي آية الله الخامني ان يفسر هذا الرأي بانه يعني طبعا مصلحة الدولة الاسلامية في اطار الشريعة وبخه الخميني في رسالة مفتوحة اعاد فيها تاكيد ان مصلحة الدولة الاسلامية والدفاع عنها فوق الشريعة نفسها، وانه يجوز للامام تعطيل كل نصوص الشريعة وحتى الفرائض من زكاة وصوم وغيرها لحماية الدولة الاسلامية، وذلك لان الدولة الاسلامية هي اساس الشريعة، فلو زالت الدولة الاسلامية، وخلك لان الدولة الاسلامية هي اساس الشريعة، فلو زالت الشريعة بالكلية، وعليه فان الحفاظ عليها له الاولوية على كل جزئيات الشريعة. (٢٣)

غني عن القول اذن ان الجمهورية الاسلامية التي اسسها اية الله الخميني واليي عن والعب مشاكل عملية ونظرية كثيرة، لم تبلغ المنال الذي تساقت اليه عبر تحسيدها مبادىء الاسلام، والاستهداء بقيادة امام ان لم يبلغ العصمة فهو على الاقل قدوة في التقوى والورع. ويبدو ان مؤسسي الجمهورية قد استصحبوا

هذا الامر في لا وعيهم على الاقل. فمفهوم الجمهورية كما نعلم يختلف حذريا عن مفهوم الامامة. الاول مبنى على فكرة ان الحاكم خطاء، والثاني مبنى علسى ان الحاكم معصوم. وشتان ما بين النموذجين. وقد طهر هذا التنــاقض بــين المفهومين في طبيعة وسلطات مؤسسات الجمهورية الاسلامية ــ فهي من ناحية جمهورية لها رئيس تعترف بانه من البشر الخطائين وتضعه تحت رقابة برلمـــان وجهاز قضائي مستقل. وكل من البرلمان والرئيس يخضعان لرقابة شعبية مباشرة عبر الانتخاب واجهزة الاعلام. وهناك ايضا دستور مدون يمثل المرجعية بالنسبة للشعب والمؤسسات جميعا. ولكن من جهة اخرى نجد مؤسسة الولى الفقيـــه، الذي هو المرجع الاعلى لكل السلطات، وهو عمليا فوق الدسمتور وفوق الشعب. وكأن هذا لا يكفى، فقد تم انشاء مجلس آحر يسمى محليسة الدستور يضع نفسه رقيبا على كل المؤسسات الاخرى. وهناك ايضا تنظيملت اخرى عديدة مثل الحرس الثوري وقبله اللجان الثورية وجمعية العلماء المحلهدين وغيرها، وكلها تدعى وتمارس احيانا سلطات تتغول على مؤسسات احـــرى، وهذا بدوره يقوي دور المرجع الاعلى (الولي الفقيه) فهو وحده القادر عليي حسم مثل هذه الخلافات في ضوء تضارب المؤسسات ومراكز القوى.

و لم يكن تضارب المؤسسات وتشويشها على بعضها وضعف الاساس النظري الذي قامت عليه هو المشكلة الوحيدة. فقد كانت هناك مشكلة الاشكات النظرية الاسلامية التقليدية بشقيها السني والشيعي تركز علي ايضا. ذلك ان النظرية الاسلامية التقليدية بشقيها السني والشيعي تركز علي دور الاشخاص اكثر من المؤسسات. وقد كان سلوك الاشخاص البارزين في الثورة الايرانية ابعد ما يكون عن كونه نموذجا يحتذى، و لم يكن اطلاقا يشبه

سلوك الاولياء والقديسين عمن نعموا بالهداية الالهية. فهم لم يتقاتلوا فحسبب حول السلطة والجاه كأي بشر خطائين، ولم يتآمروا باستمرار ضـــد بعضــهم البعض فقط بل ان الصراع من اجل المكاسب المادية ميز ايضا تصرفات كشير منهم ولم يختلفوا في هذه التصرفات عن الكفار والمارقين، بل كانوا في احيان كثيرة اسوأ. وفوق هذا فان حكام ايران دأبوا على ارتكاب الاخطاء والفظائع وانتهاكات حقوق الانسان وما الى ذلك من اخطاء في الحرب والسلم، مملا جعلهم يقصرون كثيرا حتى عن النماذج الاسلامية التقليدية التي يدينها الفكر الشيعي بقوة. وباختصار يمكن ان نقول إن الثورة الاسلامية وممارساتها خلقت من الاسئلة والمشاكل المتعلقة بالفكر والممارسة الاسلامية اكثر مما حسمت. ولقد حسمت الثورة وممارساتها من جهة احرى اي شك يتعلق بالخلل الكبير في النظريات الاسلامية التقليدية حول الدولة والحكم وعدم كفايتها لحاحسات كفاية الضوابط المؤسسية التي حددها تلك النظرية لمنع الاستبداد. فعلى الرغسم من ان الثورة الايرانية استصحبت العديد من الضوابط الحديثة (مـــن برلمان ودستور وغيرها) الا ان هذه الثورة كشفت السهولة التي يمكن بواسطتها لفرد او مجموعة صغيرة ان تحتكر السلطة باسم مبادىء تقصـــر هـى نفسها في احترامها. فالدولة الايرانية ظهرت للكثيرين باعتبارها تحسيدا للاستبداد، بينما لم يكن لدى المواطن العادي اي مرجع او جهة يلجأ اليها لتنصفه اذا اختلـــف اختلفت مع النظام كانت هناك مشكلة حقيقية، حيث تعرض ناشطون امشال قادة حركة تحرير ايران (المرحوم مهدي بازرجان والدكتور ابراهيم يـازدي)، وهم اشخاص لا غبار على انتمائهم الاسلامي، تعرضوا للمنع حتى من الترشيح للانتخابات، بينما تعرض بعضهم للاعتقال والاعتداء على اشخاصهم ومكاتبهم، وهذا يرجع الى ان الدستور فصل باستصحاب إن "الولي ـ الفقيه" أو المرجع الاعلى هو اقرب للامام المعصوم منه للبشر، مما جعل السلطة عمليا في يد شخص واحد لا يطمع من عاداه في ان يجد الانصاف.

هذه المشاكل برزت ايضا بصورة او باخرى في نموذج اسلامي آخسر هو النموذج السوداني الذي برز الى الوجود بعد عشر سنوات من الثورة الايرانية واعتمد في أول أمره على ايديولوجية اكثر انفتاحا على الديمقراطية. وقل عرضت لهذا النموذج والقضايا التي طرحها بتفصيل في كتابي "الثورة والاصلاح السياسي في السودان" (لندن، منتدى ابن رشد، ١٩٩٥) وعدد من المقالات التي أعقبت وصاحبت وسبقت ذلك الكتاب. ولكن يكفي ان نقول هنا ان ذلك النموذج يختلف عن النموذج الايراني في انه قام على انقلاب عسكري لا ثورة شعبية، وانه تعمد ضبط المد الثوري الشعبي وما يصحبه من عنف واراقة دماء. ولكن التجربة السودانية، مثل التجربة الايرانية، كشفت عنف واراقة دماء. ولكن التجربة الاسلامية في المحال السياسي، واكدت تأكيدا حاسما ضرورة التفكير في تشديد الضوابط التي تحكم الممارسة السياسية وتقوية دور المؤسسات على حساب الاشخاص.

هذه التجارب وما ميزها من قرارات فردية عانى منها الملايين وقامرت بحياة شعوب باكملها تجعل من المحتم اعادة النظر بصورة جذرية وشاملة في المفاهيم

التقليدية التي تقوم على الثقة في الافراد والمجموعات الصغيرة، سواء اكانت هذه المجموعات افرادا او تجمعات مهنية (العلماء مثلا) أو تنظيمات سياسية. ذلك ان جو طغيان الشخصيات الكاريزمية في حد ذاته يشل التفكير حتى عند اكثر الناس عقلانية.

التقيت في لندن شخصية بارزة من بين ألمع منظري الثورة الاسلامية في ايران. ودار الحديث بيننا حينها حول تردي علاقة ايران بالحركات الاسلامية السنية. وكان تعليق الرجل ان هذه المشكلة هي مسؤولية تلك الحركات التي لم تدعسم الثورة في ايران بما فيه الكفاية، واضاف قائلا إن موضوع الخلاف الرئيسي بين ايران وهذه الحركات هو قضية الحرب العراقية الايرانية. فهذه الحركات تطالب ايران بالحاح أن توقف الحرب، ولكن، أكد صاحبنا، هذا امر لا سبيل لسه. فالحرب بالنسبة لايران ليست قضية سياسية او تكتيكا، بل هي قضية عقيدة. ولا يهم اذا هلك كل الايرانيين او الهارت الدولة، فالواجب الديني لا يحتمـــل تعابير مثل اذا ولكن. حرى هذا اللقاء ظهر يوم الثلاثاء (أذكر ذلك حيدا ولا انساه) وفي صباح يوم الجمعة اصدر الخميني اعلانه المشهور حين "تجرع كأس السم" حسب تعبيره واعلن ايقاف الحرب. وهكذا تحولت مسألة واحدة خلال اربعة ايام من قضية دينية الى قضية سياسية تنصاع فيها ايران لقرارات الامـــم المتحدة بدل الوحى السماوي. ولم أسعد بعدها بلقاء صاحبنا بعدها لاســـاله عن سر هذه المعجزة الالهية.

هل نحتاج بعد هذا الى مسوغات اضافية الى التوبة من التقة بالحكام واعتبارهم من الملائكة المقربين؟

#### خلاصة

قضية تثبيت المؤسسات والمبادئ حكما وهاديا للممارسة بديلا عسن مزاج الأشخاص المتقلب قضية أساسية لابد للرؤية الاسلامية المعاصرة من انشغل الفكر الاسلامي المعاصر بصورة مفرطة بتثبيت مبدأ الحكم الاسلامي وقضية تأسيسه، مما جعله يغفل عن قضية الضوابط اللازمة لجعل هذا المبدأ قابلا للتنفيذ والنجاح. فليس كل من يؤيد مبدأ الحكم الاسلامي قديسا بالضرورة، بل أن التاريخ السياسي الاسلامي هو بالعكس حافل بالمحرمين الذين ادعوا الحديث قبل بمفهوم الدولة الحديثة باعتبارها مؤسسة تقوم على مبدأ القهر، وهو مفهوم يختلف جذريا عن المفهوم الاسلامي الاصيل للكيان السياسي كاطـــار تعاوين تسعى الامة من خلاله للتدرج في آفاق الكمال والحرية. وفوق هذا فلم الفكر الاسلامي المعاصر دخل هذا النقاش وهو محمل بأوزار النظرية التقليديسة وتناقضاها وتشويشاها. فالمفكرون المسلمون المعاصرون، بالرغم من تظاهرهم غير ذلك، يمتلتون بالحنين لذلك الشخص "المستبد العادل"، أو "المهدي" الـذي يتحسد فيه التقوى والعدل والذي يستلهم النموذج النبوي فيملأ الارض عملا

بعد ان ملئت جورا، مستعينا في ذلك بالتأييد السماوي المباشر. ومشل هدفه الأحلام تكون بلا شك محل ترحيب من الانظمة المستبدة القائمة، لانها تعزي الرعايا بالاوهام وتلزمهم السلبية، ولكنها لا تفيد الامة كثيرا من ناحية تقريبها من المثال الذي تصبو إليه.

وهناك مشكلة اخرى خلقتها طبيعة الرؤى المثالية شبه الشمولية للاسلاميين، وهي رؤى تعلق آمالها في الاصلاح بدولة قوية تجبر الامة رغم انفها على اتبلع طريق الفضيلة والتزام قيم الاسلام. الجماعات الاسلامية الحديثة يبدو أله النظر الى الاسلام الا من جوانبه القانونية، وتحديدا تلك الجوان ب القانونية، وهي المتعلقة بالمنع والتحريم. وهكذا نجد الجماعات الاسلامية في الدول العربية، وهي عرومة من أدني الحقوق والحريات تخاصم الحكومات لا في هذا الخصوص، ولكن لأن تلك الحكومات لا تي هذا الخصوص، ولكن لأن تلك الحكومات لا تجتهد في قسر الاخرين وحرمالهم وقمعهم. وهل نحتاج هنا للتذكير بقصة الدكتور نصر ابو زيد في مصر وجماعات الاسر بالمعروف والنهي عن المذكر في السعودية والجماعات الاسلامية هناك؟ ويكفي بالمعروف والنهي عن المذكر في السعودية والجماعات الاسلامية العالم العسربي النجدها اقل اهتماما بالدفاع عن حريات الاسلاميين وغيرهم منها بتتبع القضايا الانصرافية، مثل هذا الحفل الموسيقي هنا وتلك الفتاة غير المحتشمة هناك.

كل هذا يعطي الانطباع بان هدف هذه الحركات الاسلامية هو حرمان المواطن من حرية ارتكاب الاثم، حتى وان لم تكن له حرية التطلــــع الى الارتقــاء في درجات الفضيلة. هذا عوضا عن أن الذنوب والآثام التي يهتم بما هؤلاء هـــي من الصغائر، بل واحيانا من الامور الانصرافية، بينما نجدهم غافلين تماما عـــن

كبائر الآثام التي ترتكب من ظلم للعباد وتبذير لاموال المسلمين وبيع وارتحان بلادهم للاجنبي. وقد ذكري هذا بمشادة شهدها في احد أسواق السعودية بين احد المتحمسين من جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان يجتهد في امرانساء بتغطية وجوههن، وينتهر من لا تفعل. وقد دخلت مع الرجل في جدال هادىء لاقول له ان الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) لم يأمرا بهذا. بيل بالعكس نجد الله تعالى امر بعكسه اذ حرم على النساء في الاحسرام تغطيسة وجوههن وحاشاه تعالى ان يأمر بالمنكر والفحشاء. ولما استمر الرجل بجسادل ويماري بغير سلطان من الله قلت له ان هذا أمر فيه خلاف على الاقل، وهناك امور اخرى ومنكرات لا شبهة فيها يعلمها واعلمها همي أولى بالانكسار.

مهما كان فان الله تعالى حين خلق البشر وهداهم ومنحهم حريه الكفر والاسلام، والطاعة والمعصية لم يكن يعجزه كما قال تعالى ان يهديهم الجمعين، او ان يجعلهم مثل الحيوانات والملائكة، بدون ارادة. وعليه فان الاجتهاد الزائسة في الحجر على حرية الناس وجعل الدولة اشبه بالسجن ليسس مسن أهداف الاسلام ولا مما أمر الله به. وبالتأكيد فإن تعليق الآمال بقهر مثل هذا تتسولاه أنظمة لا ترتضي الله ربا والإسلام دينا من الضلال المبين الذي يأبساه العقل السليم. وفوق كل ذلك، لو نظرنا للدول التي سعت لاتباع هدذا النموذج لوجدنا الما فضلا عن ان تحرم الناس من حرية ارتكاب الاثم جعلست الدولة باكملها مرتعا للاثم مرتين، مرة حين انتشر الفساد بين العباد سرا (بل وجهرا احيانا بين كبرائهم)، ومرة اخرى حين ارتكبت الآثام الكبرى من ظلم وموالاة

لاعداء الامة ولعب بمصيرها تحت سمع الملأ وبصرهم، وهو إثم يصبح فيه الرعايا شركاء بسكوتهم عنه.

#### هوامش الفصل الثالث

(1) المنار، الجزء، ٩ المجلد ٢٣ (١٩٢٢) ص ٧٠٩ ــ ٧١٣.

(2)انظر:

Bernard Lewis, the Emergence of Modern Turkey, (London: ) You — You Oxford University Press, 1961) (

انظر الترجمة العربية لخطبة اتاتورك في المنار، مجلد ٢٣٠ ص ٧٧٢ وما بعدها.

(3) انظر المنار، بحلد ٢٤ (١٩٢٣) ــ ٢٨٣.

(4) المنار، بحلد ۲۳ (۱۹۲۲) ص ۷۱۲ ـ ۷۱۳.

(5) المصدر السابق، ص ٧٨٤ ـــ ٧٨٥.

(6) المصدر السابق، ص ٧٩٣.

(7)المنار، مجلد ۲۶ (۱۹۲۳) ص ۲۹۸ وما بعدها.

(8) محمد عمارة، "معركة الاسلام وأصول الحكم"، ص ٢٥ وما بعدها. انظر اليضا ضياء الدين ادريس، الاسلام والخلافة في العصر الحديث.

(9)عمارة، "معركة الاسلام وأصول الحكم"، ص ١١٧ \_ ١٠٩.

(10)عمار، ص ۱۳۲ ــ ۱۳۷.

(11)عمارة ص (٦٤ - ٦٨) ٢٨ - ٧٧.

- (12)انظر محمود عبد الحليم، "الاخوان المسلمون: أحداث صنعت التـــاريخ"، القاهرة، ١٩٧٩، الجزء الاول.
- (13)انظر مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا، بسيروت، دار القلم، ١٩٧٤، ص ٧٤.
  - (14) البنا، الرسائل، ص ٨٧ ــ ٨١.
  - (15) البنا، ص ١٦٢ وما بعدها، ص ٣٥٧ وما بعدها.
  - (16)سيد قطب، "معالم في الطريق"، بيروت، ١٩٧٨.
- (17) ابو الاعلى المودودي، "منهاج الانقلاب الاسلامي"، بـــيروت، ١٩٧٩. انظر ايضا, Maududi, Islamic Law and Constitution, Lahore
- (18)حسن الترابي، "قضايا التجديد في الفكر الاسلامي"، الحرطــوم، ١٩٨٢. انظر ايضا: "قضايا الحرية والوحدة"، الخرطوم، ١٩٨٢.
- (19)راشد الغنوشي، "مقالات"، باريس، ١٩٨٤. انظر ايضا مقالة المؤلف في بحلة Iinquiry ، عدد اكتوبر ١٩٨٧، ص ٥٠ ــ ٥٦. وهناك تفصيل أو في لآراء الشيخ راشد الغنوشي في كتابه: "الحريات العامة في الدولة الإسلامية"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩٣.

#### (20)انظر:

Nikki Keddie, (An Islamic Response to Imperialism, Berkeley, California (1988).

- (21) انظر فهمي هويدي، "ايران من الداخل"، القـــاهرة ١٩٨٧، ص ٥٥ ـــ SA Arjomand, the Turban for The Crown, Oxford انظر أيضا 1988.
- (22) اية الله روح الله الخميني، "الحكومة الاسلامية"، طهران، وزارة الارشــــلد. (نشر لاول مرة عام ١٩٧١).
- (23)انظر مجلة Inquiry عدد مارس ۱۹۸۸ ــ ص ۱۸ ــ ۲۰ ــ قـــارن Arjomand، المصدر السابق، ص ۱۸۲ ــ ۱۸۳ .

# القصل الرابع

### من الخلافة الى الاستعمار: الاسلام والنظام الدولي الحديث

التعريف الذي تقدم به هو بز لحالة ما قبل الدولة (حالة الطبيع\_ة حسب تعبيره) ورأى فيه وضع محتمع ما قبل الدولة غابة وحوش تسسودها حالة حرب دائمة من "الكل ضد كل الآخرين"، هذا التعريف لم يكن من صنع الخيال تماما، بل إنه يستوحى، كما أوضح هوبز نفسه، النموذج الذي قدمه الوضع الدولي المعاصر له، حيث أدى غياب سلطة مركزيــة دوليـة تحكم في الصراعات بين الدول الى وضع اصبحنا فيه "نجد الملوك والسلطات ذات السيادة في حالة استعداد دائم للحرب". (١) ولكن حتى على الساحة الدولية، فإن الفوضى وحالة الحرب لا تسود بصورة ابدية، إذا أنه سرعان ما يتم التوصل الى توازن قوى يكون اساسا لـ "نظام" دولي. وفي الملضى كان هذا يتحقق غالبا بقيام امبراطورية تفرض الامن والنظام على محيطها والتوازن مع منافسيها. وعلى الرغم من أن مثل هذا "النظام" لم يكن يبلخ الكمال من نواحى العدل وحفظ الامن، وعلى الرغم من أنه غالبا ما يكون سريع الانهيار، فانه كان كثيرا ما ينجح أثناء فترة بقائه في تحقيق قدر منن الاستقرار، بينما كان الهياره سرعان ما يقود إلى إعادة تأسيس نظام جديد

مشابه.

وفي زماننا هذا وحتى عهد قريب وقعت مهمة حفظ الاستقرار على النطاق الدولي على عاتق معسكرين متنافسين، المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، والشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي ــ وقد نشأت ايضا في الفجــوة بين نفوذ المعسكرين قوة ثالثة، هي تجمع دول عدم الانحياز، وهي كتلـــة عام ١٩٨٩ ظهرت بوادر الهيار لهذا النظام باكمله، حيث تنازل الاتحـــاد السوفييي عن دوره وتفتت ومعه الكتلة الشرقية بأكملها. وهكذا تحـــول العالم مؤقتا على الاقل الى دائرة نفوذ الكتلة واحدة، هي الكتلة الغربيــة. وهذا بدوره اعاد التركيز على دور الاسلام على الساحة الدولية. فبينم\_ احتفل بعض مفكري الغرب من امثال فرانسيس فوكويوما بــــ "نمايـة التاريخ" وسيطرة الغرب المطلقة، فكريا وايديولوجيـــا وسياسـيا علــي العالم(٢)، عبر آخرون عسن مخساوف مسن عسالم يسسوده "صسراع الحضارات"(٣). وبحسب هذا الرأي الاخير فان الحضارة الاسلامية تعتسبر المهدد الاكبر لاستقرار الوضع الجديد. والاطروحتان في الحقيقة ما هما الا وجهان لعملة واحدة، تعبر الاطروحة الاولى عن أن هيمنة الغرب الفكريــة والايديولوجية سوف يكتب لها الدوام باعتبارها آخر مرحلة من مراحـــل التطور الفكري والروحي للانسانية، والقمة التي ليست بعدها قمة، بينما يجلس عليها الغرب، تعلق الوله والإعجاب والتطلع إلى مضاهاة النموذج، بينما تتهم الاطروحة التانية، (مع الموافقة التامة على هذا الطرح الذي ظــل المبدأ السائد في الفكر الغربي المعاصر حتى وإن لم يصرح به دوما)، تتـــهم الجالسين على السفح بالحسد والغل والتربص بأهل القمة بدلا من التطلــع الى اللحاق بهم والانضواء تحت لوائهم.

## الإسلام والنظام الدولي

ما ان يذكر الاسلام مقترنا بالنظام الدولي حتى تقفز الى الاذهان في الغرب نماذج لبنان وايران. وقبل ذلك كان البعسض ينظر الى ليبيسا وزعيمها العقيد معمر القذافي كنموذج لتأثير العقيدة الاسلامية في محسال العلاقات الدولية، وهو اثر طابعه عند هؤلاء التخريب والازعاج والقلقلة. وقد ايد هذا الانطباع نماذج اخرى ابرزها افغانستان. وقد اضيفت الى هـذا امثلة اخرى على رأسها الجزائر والسودان والجماعات الاسلامية في فلسطين ومصر. وبالطبع هناك نموذج العراق الذي طغى وحجم كل ما سبقه. هـــذا التركيز على ظاهرة "الاسلام المقلقل" وعلى التهديد الاسلامي للاستقرار" يعيد الى الاذهان حقيقة ان النظام الدولي الحالى قد نشأ وتطور وتبلــور في غياب الاسلام. بل إنه فضلا عن ذلك تشكل تحديدا على حساب المسلمين. وعليه فان اقل محاولة للمسلمين لاسترداد حقوقهم تحدد الوضيع الدولي باكمله. فقد خرج النظام الدولي المعاصر الى الوجود على انقــاض الدولة العثمانية، والتي كانت دولة المسلمين المركزية، حيث مزقتها الدول الغربية الكبرى أشلاء ثم توارثتها. وصاحب ذلك الحضاع العالم الاسلامي

باكمله الى الهيمنة الاستعمارية من قبل نفس هذه القوى الاوروبية. فقسد استولت بريطانيا وروسيا وفرنسا على أغلب اراضي المسلمين وحكمست اهم بقاع ديار الاسلام، تاركة بعض المناطق الهامشية للدول الغربية الاضعف من امثال، ايطاليا وهولندا واسبانيا، وبحلول الحرب العالمية الاولى لم تنج من الاستعمار المباشر من بين بلدان العالم الاسلامي سوى دول تعد على أصابع اليد، دون أن ينقذها ذلك من الاستعمار غير المباشر.

وحينما اخذ المسلمون يستعيدون شيئا من استقلالهم بعد الحرب العالميسة الثانية اقترن هذا بشرط القبول بالنظام الدولي السائد، كما لم يكن الاستقلال كاملا بحال. فقد فرض على هذه الدول أن تتقيد بقوانين لعبة لم ترسمها هي وان تتحرك في بحال حدده لها هذا "النظام الدولي"، بداية من عضوية الامم المتحدة والتزام ميثاقها، وعضوية المنظمات الماليسة الدولية، والقبول بالدخول في المعاهدات الدولية، والتعهد باحترام "القانون" الدولي، والقبول بالدخول في المعاهدات الدولية، والتعهد باحترام "القانون" الدولي، وعموما التزام القيم السائدة في المحيط الدولي، ولم يكن مستغربا بعد كل هذا أن يكون هذا النظام منحازا لمصلحة الدول الكبرى (وهسي الدول الاوروبية والغربية تحديدا) ويكرس هيمنتها على الاخرين.

ولكن العالم الاسلامي تفرد من بين بقية مناطق العالم الثالث (وهو لفيظ مهذب يطلق على المستعمرات السابقة) بامتلاكه مقاومة داخلية قوية للاندماج في هذا النظام. فبينما نجد أكثر دول العالم الأخرى، وبعضها ذات تقاليد اصيلة موغلة في العراقة، بل وتتفوق في تاريخها على الغرب (مشلل الهند والصين واليابان وغيرها) تقبل بكل سرور بالاندماج في الثقافة الغربية

الحديثة وتنشر بما بدرجات متفاوتة، نجد معظم دول العالم الاسلامي ترفض بإصرار هذا الاندماج غير المشروط بل إننا نجد أن الدول الستي اجتهدت اكثر من غيرها في السعى لهذا الاندماج (مثل اندونيسيا وتركيسا وايسران سابقا) اضطرت للاستعانة على هذه السباحة المضنية عكس التيار بكثير من القمع ادى ببعضها، كما هو الحال في ايران، لمواجهة ردة فعل عنيفة وقاسية. وقد حاولت دول اخرى ان تحفظ بعضا من التوازن بين دواعسى الاندماج ومطالب الاصالة ولكنها لم تصل الى التوازن المطلوب او تبلغـــه بعد. وتضطر هذه الدول، ومن نماذجها مصر وباكستان الى الاعتماد على دعم خارجي اقتصادي وسياسي ضخم لكي تحافظ على وضعها المهتز. ويبقى اندماج المسلمين في النظام الدولي الحديث مهتزا وهشا وغير كسامل لاكثر من سبب. أول هذه الاسباب هو الوضع غير الطبيعي الذي دخـــل معه وفيه المسلمون الى رحاب هذا النظام الدولي، وهو وضع ارتبط كما اسلفنا بتمزيق الامة واذلالها ونحب ثرواتها وفرض انظمة غريبة عليها في توجهها والتزامها مصلحة الامة. وهناك، ثانيا، المظالم الكبيرة على المسلمين التي صاحبت بروز هذا النظام. ولعل أبرز هذه المظالم احتسلال فلسطين واغتصابها وتشريد اهلها، ثم السعى لتكريس هذا الوضع بتمزيق العـــرب واذلالهم وتعويق تطورهم في كل محال حتى لا "يهددوا" أمـــن إســرائيل واغتصابها لارضهم، وقد صاحبت هذا مظالم اخرى اقل شــــأنا ولكنــها ليست أشد وقعا. فهنالك كشمير وأسرها، ودول وسط آسيا وتغول روسيا على سيادتها، وأوضاع المسلمين في اكسشر بلدان افريقيا ودول

البلقان، ومحاولات الاحتفاظ بالمستعمرات السابقة كما في الجزائر. وقـــد مثلت محاولات المسلمين لتصحيح هذه المظالم الى حالات من الاضطــراب لابد منها، بعضها لا نزال نعاني من ذيولها كما هو الحال في الجزائر وايــران والشرق الاوسط.

هناك سبب داخلي لا يقل شأنا عن هذه الاسباب خارجية المنبع، وهـو ان العالم الاسلامي لم يجد نفسه بعد ومازال يعاني من تشويش في قضايا الهويسة والوجهة. وقد عمق من هذا الاضطراب الحجر على النقاش الحسر حسول قضايا مهمة مازالت تستعصى على الحسم، مثل قضية الاسلام والدولة وحقوق الانسان وغيرها. ولابد أن نذكر هنا أن كمال اتاتورك قد لجأ الى القمع الوحشى لحسم قضية الدين والدولة بعد ما استعصى عليه ان يجـــد القبول لارائه في رحاب الجمعية الوطنية الكبرى. (٤) فقد لجـــاً اتــاتورك لقانون الطوارىء لقمع المعارضين لقراراته، فاعدم الكثيرين لجحرد رفضيهم بعض التوجيهات السخيفة الساذجة مثل لبس القبعة. وقد اجتهد كثير من زعماء العالم الاسلامي بعد ذلك لان يحذوا حذو اتاتورك، وكان من هؤلاء جمال عبد الناصر في مصر و بورقيبة في تونس و شاه ايــران و ســوهارتو في اندونيسيا. ولكن هذه القضايا التي حرص القادة على التغافل عنها لم تطع اوامرهم وتختفي من الساحة. بل الها بالعكس، تصر على ان تبرز باعتبارهـــــ ام القضايا. وقد اعاد نجاح الثورة الاسلامية في ايران وبروز الجماعات الاسلامية القوية في مصر والجزائر وتونس وباكستان والسودان وتركيا ولبنان والاردن واليمن والسعودية والكويت وماليزيا وغيرها، أعادت هــذه القضايا الى الواجهة. وقد اصبحت هذه القضايا محوريــــة ليــس للعــالم الاسلامي فحسب، بل للمجتمع الدولي والعالم بأسره.

وقد ركزت نهاية الحرب الباردة الانظار على العالم الاسسلامي والمسألة الاسلامية لاسباب عدة. أولا لان الاسلام يمثل المنظور الايديولوجي الوحيد في عالم اليوم الذي يقابل المنظور الذي يطرحه الغرب مقابلة الند للند وبمثل بديلا محتملا له، وثانيا لأن الواقع العملي اكد ان التقابل والمواجهة مسع الاسلام ليس محرد احتمال نظري، اذ شكل العالم الاسلامي وقلبه العسربي ميدان المواجهة التي حلت في الغرب محل المواجهة السابقة مسع الاتحاد السوفييتي. فقد اندلعت حرب الخليج الثانية التي لم تنته فصولها بعد في هذه المنطقة، بينما بقي حرح فلسطين النازف والتركيز الغربي عليه محور اهتمام دولي، بالاضافة الى اهتمام الغرب باكثر من شائد داخلي في السدول الاسلامية. وهناك فوق كل هذا قضية بروز الكيانات الاسلامية الجديدة في آسيا الوسطى بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، وتمتعها بستروات هائلة حملت العالم الاسلامي مطمعا وعززت محوريته الدولية.

## السلطة والتحدي في النظام الدولي

بروز الاسلام الحركي المسيس ووقوفه موقف التحدي للنظام الدولي الجديد في ايران والسودان والخليج وفلسطين ومصر وغيرها اثار قلق حراس النظام الدولي والقائمين عليه ممن يخشون ان يكون دور الاسلام على الساحة الدولية هو دور المحرض على الثورة والتمرد على السلطة. ولكسن

التحدي والنقد للنظام الدولي وعلاقات السلطة فيه لم يكن مسن ابتداع الاسلام السياسي، بل بدأت به تيارات نبعت من داخل الغسرب نفسه واكتشفت عدم التوازن الذي تقوم عليه علاقات السلطة والثروة في المحيط الدولي. وقد ارتبط النقد لهذا الاختلال في العلاقات الدولية بالنقد لعلاقلت الاستغلال داخل المجتمعات الغربية نفسها. فقد وجه الماركسيون الاوائل، وعلى رأسهم لينين، النقد للنظام الدولي السائد في مطلع هذا القرن ووصفوه بانه نظام امبريالي يشكل امتدادا منطقيا للنظام الرأسمالي الغسربي. فالنظام الرأسمالي، عند هؤلاء، يذكي المنافسة بين الدول الكيرى على استعمار بقية مناطق العالم بسبب منطق التوسع العسكري بحثا عن المواد الخام للصناعة، والاسواق للمنتجات، وبحالات الاستثمار لفائض رأس المال. وستكون عاقبة هذا التوسع، حسب نبوءة لينين، حروبا مدمرة بين الدول الرأسمالية المتنافسة على هذه الموارد ومن ثم الهيار النظام الرأسمالي

وقد حرى فيما بعد تعديل وتطوير هذه النظرية التي أثبتت عدم صحتها بحيث أخذت التعديلات في الاعتبار بروز ونمو الشركات متعددة الجنسيات، والتي أبرزت بدورها الحاجة الى اعادة ترتيب العلاقات الدولية لحماية مصالح هذا النوع من المؤسسات التي لا تعترف بالحدود السياسية. (٦) وقد سعت مجموعة احرى من المنظرين، على رأسها لمانويل فالرشتاين وسمير امين واندريه حوندر فرانك ،الى تطوير نظريات مماثلة تحاول تفسير العلاقات الدولية والملامح البارزة للنظام الدولي على اساس حاجات هيمنة

رأس المال ومطالبها. (٧) ورأى هؤلاء ان النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي نشأ في اوروبا في القرن السادس عشر قد توسع اليوم وتمدد حتى ساد العالم بأكمله، وعليه فانه من الممكن تصنيف كل دول العالم بالنظر اساســـا الى موقعها من هذا النظام. فهذه الدول اما ان تكون دولا مركزية تحتل قلبب هذا النظام وتتحكم فيه (مثل الولايات المتحسدة ودول غسرب اوروبا واليابان)، أو هي دول هامشية وقعت في دائرة نفوذ دول المركز التي تسيطر عليها وتستغلها. وتتميز دول المركز باقتصاد يقوم على التصنيع المتقدم بينما يسود فيها النظام الرأسمالي سيادة كاملة. من جهة اخرى تتميز دول الهامش بالاعتماد الكامل على المركز باستخراج وامتصاص فائض القيمة منها. وبين القطبين تقوم مجموعة اخرى، هي الدول شبه الهامشية، وهسي اقسل تقدما واستقلالا من دول المركز، ولكنها اقل ارتباطا واعتمادا على المركيز من الدول الهامشية. وتلعب هذه الدول (التي يعد فالرشتاين دول المعسكر الاشتراكي من بينها) دور عامل التوازن للنظام الكلي والعازل بـــين دول الهامش و دول المركز.

ولا يحتاج المرء لان يتفق مع أي من التحليلات السابقة حتى يحكم بأن النظام الدولي السائد يتميز بنوع من الطبقية التي تعمل لمصلحة الدول الصناعية. ولكن لابد ايضا من الاعتراف ثانيا بان هذه الطبقية اكتسبب ملامح ثقافية قوية جعلت طبيعتها الاقتصادية ثانوية نوعا ما. فلو نظرنا مثلا للدور الذي يلعبه نظام الدول القومية للحفاظ على النظام الدولي، لوجدنا

ان قوانين الهجرة تلعب دورا محوريا في هذا الخصــوص. فــالدول الغنيــة تستخدم قوانين تزداد صرامة يوما بعد يوم للحد منن الهجسرة الوافدة، وتستخدم ضوابط لهذا الغرض اصبحت تكتسب هوية عرقية وثقافية مفضوحة. مثلا نجد ان هذه الدول كثيرا ما تهمــل العوامـل والدواعـي الاقتصادية في سبيل حماية الملامح العرقية والثقافية المهيمنة في المحتمع وحصر البحبوحة الاقتصادية واحتكارها لقطاعات معينة على أسس ثقافية. وابسرز مثال على هذا المنحى هو نظام التمييز العنصري السابق في جنوب افريقيا والذي لم يخف اليمين المتطرف في اوروبا اعجابه به. ولكن التقسيمات التي يكرسها النظام الدولي السائد تختلف عن التمييز العرقى الصارخ اختسلاف درجة ليس إلا. فالأوطان القومية التي يحصر فيها سكان العالم الثالث اليسوم قهرا لا تختلف في طبيعتها الاصطناعية والمفروضة عن "البانتوستانات" اليي حاول النظام العنصري عزل الافارقة فيها ولا عنن "المناطق المحتلة" في فلسطين، الا اختلاف درجة. ومثل هذا التميز اسوأ لانه يتمتع بشرعية القانون الدولي، الذي يجعل التمييز ضد الشخص "الاجنبي" ليس مشروعا فحسب، بل وفضيلة وطنية.

هذا التمييز ينعكس ايضا في الاعلام، حيث نرى موارد هائلة تجند لالقالضوء على محنة "مواطن" امريكي واحد شاكته شوكة في غابة نائية، بينما يتم اهمال مآسي امم بكاملها. ومرة اخرى فان طريقة التعامل مع النظام العنصري السابق في جنوب افريقيا والنظام الصهيوني في اسرائيل هما أبرز تجسيد لهذه النظرة. فالنظام الدولي يجند موارد لا حصر لها لدعم "حقوق"

قلة من البيض في مواجهة ملايير من السكان الاصلية من الاوروبيين البيض. ومن الغريب ان مثل هذا السلوك يخلو احيانا (كما هو الحسال في اسرائيل) من اي مبرر اقتصادي او عائد مادي.

#### عودة الاسلام

تستند المعارضة الاسلامية للوضع الدولي الراهن على اسس تختلف نوعا ما عن تلك التي بني عليها المنظرون الراديكاليون معارضتهم وتقدهم. ذلك انه بالرغم من المعارضة الاسلامية الفطرية للظلم وكل انواع التميسيز العرقى، مما كان سيجعل المسلمين معارضين بالضرورة للاسس الظالمة التي قام عليها النظام الدولي القائم، الا ان محور المفارقة بين الاسلام والنظام الدولي يكمن في نقطة احرى. فالصحوة الاسلامية المعاصرة تصطدم بالنظام الدولي الراهن تحديدا لان هذا النظام يجسد اغتصاب وتشويه التاريخ الاسلامي، ويمثل ادبى نقطة بلغها الانحدار المضطرد للامة الاسلامية من قمة الجحد الى قاع الهزيمة والسقوط. فالاسلام دين عالمي التوجه، وتعتبر عالميــة رسالته جزءا لا يتجزأ من وجوده. وقد لازمت هذه العالمية الاسلام منسند نشأته، حيث كان أول ديانة تعلن منذ البداية الها رسالة لكل البشـــر، لا تعرف تفرقة بين أبناء آدم الذين اعتبرهم سواسية كاسنان المشط. صحيــح ان امبراطوريات كثيرة عبر التاريخ، من بابل الى روما، اعلنت آمالها (واوهامها) في حكم العالم بأكمله. ولكن هذه "العالمية" الزائفة كانت ترتكز نظريا وعمليا على اخضاع الشعوب الاخرى لامة واحدة او حستى فرد واحد. وصحيح ان المسيحية اصبحت في النهاية دعوة عالمية، ولكسن هذا لم يتم الا بعد توتر وصراع داخلي حاد. فقد شدد المسيح عليه السلام على حوارييه ان يبلغوا الدعوة "للخراف الضالة من بني اسرائيل" ولحساهم عن التعرض لغيرهم من "الأميين". وبعد انتقال المسيح الى الملأ الاعلى أساد خلاف بين أتباعه حول دعوة الاميين واعتبار من استجاب منهم عضوا في الكنيسة على قدم المساواة مع بني إسرائيل، أو حتى تناول الطعام معهم خلافا لتعليمات التوراة. وقد تبلورت الديانة المسيحية كما نعرفها اليوم بعد انتصار رؤية بولس الرسول الذي انتصر للرأي القائل بان رسالة المسيحية نسخت نصوص التوراة الخاصة بالختان والطعام وساوت بين بني اسرائيل والاميين.

الاسلام وحده اذن هو الذي ابرز من اول امره فكرة الامة العالمية الموحدة تحت قيادة واحدة على اساس المساواة امام الله والقانون، وابرزها بوضوح وحسم لم يسبق له مثيل. وقد جسد تاريخ الاسلام هذه الرؤية وحولها من مثال نظري الى واقع عملي. وقد كان لهذا اكبر الاثر في سرعة انتشار الاسلام وقوة التمسك به من قبل الملايين. فقد كان الدين الجديد مفاحاة مدهشة ومثيرة لرعايا الامبراطوريات السابقة التي قامت على التمييز واستعباد البشر. ولم يصدق هؤلاء ان التفوه بعبارة واحدة كان يجعل الفلاح الفقير في اقاصي فارس او صعيد مصر مواطنا على قدم المساواة مع امير المؤمنين نفسه. ويجب ان نذكر هنا ان مصر التي عاشت اكثر من غيرها مفاحأة وروعة الانتقال من ظلم الامبراطورية الرومانية الى سعة

الاسلام كانت اول من ثار على ما رأته انحرافا ظهر على عهد عثمان عن اللبادىء التى ارستها خلافة عمر.

وكما اوردنا سابقا فان الانحراف عبر نموذج الخلافة الراشدة استمر ولم يتيسر علاجه على الرغم من تتابع الثورات. ولكن عاملا مهما دفع المسلمين الاوائل لتحمل هذا الانحراف الى حد ما، ألا وهو احتفاظ النموذج الاسلامي على عهد دولة السلطة والملك بحذه النظرة الكلية والتوجه العالمي للدين الاسلامي. فقد عوض توسع الاسلام عالميا وبروز الدولة الاسلامية كقوة عالمية كبرى، بل القوة العالمية الكبرى، عوض عن ما فقده المسلمون بسبب البعد عن المثال الاول على الصعيد الداخلي. ذلك أن دولة الملك التي قصرت كثيرا في الالتزام بقيم الاسلام الحقة، كانت مع ذلك تنفوق كثيرا على أي دولة منافسة في عصرها من حيث العدل واحترام القانون والهيبة الدولية. ولهذا ما كان بوسع اي مسلم الا ان يكون فخورا بانتمائه الى "خير أمة أخرجت للناس".

وقد لفت توقف التوسع الخارجي لديار الاسلام النظر مسرة الحسرى الى التدهور الداخلي، وهو تدهور أكده تكالب اعداء الاسلام الخارجية وتتابع غزواهم لعقر دار الاسلام، كما فعل الصليبيون والمغول وغيرهم. وقد صدم المسلمون المخلصون وهم يرون حصون الأمة تتهاوى امام الاعداء، وكانت صدمتهم اكثر وهم يرون بعض زعمائهم يتآمرون مع الكفار طلبا للبقاء في الحكم، كما حدث في الاندلس وفلسطين وغيرهما، وبحلول القرن السلدس عشر تحول مثل هذا التذلل للكفار من استثناء كما كان مع بدء الانحدار في

القرن الحادي عشر، ليصبح هو القاعدة. فقد تواتر توقيع زعماء المسلمين لمعاهدات ظالمة ومذلة مع الدول الاجنبية، وهي معاهدات كرست مصلحة الاجنبي على حساب المسلم وسعت لتقويض استقلال وتماسك السدول الاسلامية. فبينما كانت مأساة الامة منذ الهيار الخلافة الراشدة هي الانصياع لتروات واهواء الطغاة من انفسهم، اصبح الان على الامة ان تخضع ايضا لتروات الطغاة المحليين والاجانب في نفس الوقت. فلا عجسب اذن ان امتحنت قدرة المسلمين على التحمل الى اقصى درجة.

هذا التطور قاد بالضرورة الى الكارثة الكبرى، وهي سقوط الامة الاسلامية تحت نير الاستعمار وتحولها من مصاف الدول الكبرى الى الصفوف الخلفية بين الامم المستعبدة. وبدلا من ان تتولى الامة دورها كقائدة البشرية المستهدية بنور الله والخاضعة فقط لاوامره، اصبحت عاجزة حتى عن حكم نفسها. ولم تشكل لهاية الاستعمار خلاصا من هذا الوضع، بل سعت القوى الاستعمارية لاستمراره عبر تولية السلطة خلفا لها لصفوة تربت على يد المستعمر وتعهدت بالاستمرار في تولي امر حكم المسلمين تبعا لتروات الدول المستعمرة السابقة. وقد اصبحت الدول الجديدة جزءا لا يتجزأ من نظام متكامل، يقمع المسلمين داخليا ويتصدى لهم من الخارج اذا تحسرت مثل هذه الدولة لهجمة دولية منسقة وشرسة تستهدف تقويضها او اعادها لبيت الطاعة. مثل هذه الدولي لابد ان يعمى الاسلام وقيمه للاسلام المسلمين بعدم عدالة المجتمع الدولي لابد ان يعمى الله المسلمين بعدم عدالة المجتمع الدولي، كما انه يبرز البعد السدولي للاسلام

وميله للاصطدام مع اي ترتيب دولي لا يجسد العدل والقسط.

هذا البعد في الاسلام يمكن وصفه بانه "هدام". ولكن هذا الهـــدم هـــو في جوهره اخلاقي لا سياسي. فمجرد وجود الاسلام كعقيدة يشكل تمديدا، مباشرا للنظام الذي يخالف قيمه. ولا يجدي "الاحتواء" السياسي شـــيئا في مواجهة هذا التهديد، لانه حتى لو قضى المسلمون اجمعين نحبهم غدا لبقيت القيم والافكار المكونة للعقيدة الاسلامية شبحا يؤرق اهل همذا النظام وحماته. وعليه فإن الرد على تحدي الاسلام يجب أن يلتمس في محال الفكر للغرب (والشرق) ان احتل غالبية ديار الاسلام عسكريا وهيمن عليها ثقافيا وسياسيا واجتهد في فرض اساليبه في التربية وتنظيم الحياة الهامة، وغيرهما، وقد تم هذا الاحتلال تحت مبررات مختلفة، مثل الاممية الشيوعية او الليبرالية، ولكن هذا الاحتلال لم يحقق لهذه القوى هدفها في التغلب على الاسلام ستحسم قريبًا. اذن فالتحدي الاسلامي باق اليوم وغدا والى ان يـــرث الله الارض ومن عليها. وهو تحد للمسلمين اولا حتى يرتفعوا الى قيم الاسلام، وللعالم حتى يعترف بما أو على الاقل يتواءم مع وجودها.

# المسلمون و"جيرالهم" في الداخل والخارج

لعل واحدا من أبرز النتائج الجانبية لمحاولة دمج المسلمين في اطـــار

محتمع دولي غريب عنهم، واعجبها، كانت تحول وضع غير المسلمين في داخل الدول الاسلامية الى قضية محورية في أي نقساش يتعلسق بالاسلام السياسي. ويستند هذا الوضع على حجة مفادها ان غير المسلمين لين يحصلوا على المساواة الكاملة في أي دولة اسلامية، وهذا يعني ان اي دولـة اسلامية هي بالضرورة ظالمة ويجب ألا يسمح باقامتها. وهذه بــــلا شـــك حجة امبريالية في حوهرها وأساسها، ذلك ان المسلمين ايضا لا يمكنهم الحصول على حقوقهم كاملة في الدولة غير الاسلامية، ولكن أنصار الحجة الاولى لم يروا في هذا الامر مشكلة، بل اعتبروه وضعا طبيعيا! وهذه النظرة تتسق مع حقيقة ان اثارة هذه القضية تزامنت مع التوسع الامبريالي الغربي باتجاه العالم الاسلامي وارتبطت به. فقد سعى الغرب لتقويض الامبراطورية العثمانية عبر وسائل كثيرة، من ابرزها اجبارها (والدول الاسلامية الاخرى الاجانب من الانصياع للقانون المحلى. وقد امتـــدت هــذه الامتيازات (واللفظة الغربية لها Capitulations، مشتقة من معنى الاستسلام، وهـــو اسم على مسمى) لتشمل استثناء السكان المحلين الداخلين في حماية الدول الغربية من حكم القانون، مما افقد الدولة جزءا هاما من سلطتها. وقد كانت حجة هؤلاء ان القانون الاسلامي غير مناسب للعصر. ولكن المعنية. ومع بروز المحاولات المعاصرة للعودة للشريعة الاسلامية ظهرت هذه الحجة من جديد، حيث تتعالى اصوات المنتقدين معلنة الاشفاق على مأساة غير المسلمين ممن ستحولهم الشريعة الاسلامية الى مواطنين مـــن الدرجــة الثانية.

ويسارع الاسلاميون بالرد على هذه الحجة مستعينين في ذلك بـــالنصوص والوقائع التاريخية التي تثبت ان الاسلام كان دائما اعدل نظام في التعامل مع غير المؤمنين. فبينما كان العالم القديم (وحتى اوروبا على أعتاب الحداثـــة كما كان الحال في اسبانيا بعد سقوط الاندلس وغيرها) يجبر الشخص بين الانصياع للدين الغالب أو الهلاك، فإن الاسلام لم يؤكد على حماية المحالفين له في العقيدة فحسب بل إنه فصل لهم حقوقا واضحة ورسم أسسا ثابتة للتعايش السياسي والاجتماعي معهم. وقد زاد بعض الاسلاميين فتاوى باعطاء غير المسلمين حق المواطنة الكامل في الدولة الاسلامية اسوة بما منحته صحيفة المدينة لليهود من حق كامل في المساواة مع المسلمين في دولة المدينة. وقد احتج اسلاميون اخرون بان عقد الذمة الذي بموجبه منح غير المسلمين في الدولة الاسلامية وضعا خاصا يقصر عن حـــق المواطنــة الكاملة، هذا العقد قد عفا عليه الزمن وابطلته التطورات المتعاقبة. فالهيار الدولة الاسلامية مع سقوط الخلافة ووقوع اكثر دول الاسلام في شـــرك الاستعمار يعني أن أحد طرفي العقد، وهو الدولة الاسلامية، غــائب الان. وعليه فان اعادة تأسيس الدولة الاسلامية على اساس جديد يعني بالضرورة البحث عن بديل اقرب الى روح العصر ومتطلباته. والحل الامثل هو اعتبلو غير المسلمين المقيمين في اقليم معين اعضاء مؤسسين في الدولة الجديدة على قدم المساواة مع الاغلبية المسلمة، لهم كامل الحقوق في داخلها (٧).

ولكن المجموعات التي استهدفتها هذه الحجج من غير المسلمين لم تقتنع بمذا المنطق. فالدول الاسلامية، حتى تلك التي تكرس في دستورها كامل حقوقهم، ليست خيارا مقبولا عند هؤلاء، وحجتهم في ذلك أن غير المسلمين، وبخاصة اذا كانوا اقلية، لا يسعهم ان يطمحوا في تسولي قيادة الدولة ورئاستها، مما يحرمهم من حق اساسي. وربما يكون مع هؤلاء بعض الحق، اذ ان فكرة دولة اسلامية يحكمها شخص لا يدين بالاسلام ستكون بالقطع ظاهرة في غاية الغرابة. ولكن القضية اعمق من مجرد هذه الشكوى، إذ أنما تتعلق بطبيعة الدولة الحديثة نفسها وموقعها من العالم. فلكي تقــوم اي دولة اساسا في العالم الحديث لابد اولا من ان تحصل على الاعـ ــ تراف الدولي، فتحتاج هذه الدولة مثلا للاعتراف بحدودها وترسيمها وفقا للاعراف الدولية التي تضمن هذه الحدود ضد التعدي الخسارجي، بينما يعتمد بقاء هذه الدولة وسلامتها وسلطة حكومتها على التعاون الايجابي من اعضاء المحتمع الدولي في محالات الاقتصاد والسياسة. فأي دولة تحرم مين غمرات التعاون الاقتصادي الدولي او تفشل في الحصول علي الاسلحة والمعدات اللازمة لحماية وجودها وفرض سلطتها على أراضيها، تجد نفسها مهددة بالانميار الكامل. ومن الواضح، بالنظر الى ما سبق، ان وضع المحتمعات الاسلامية في النظام الدولي الراهن هو في مجمله وضع اقلية مهمشة. فالمسلمون يمثلون اقل من ربع سكان العالم، ولا يتمتعون عليي الرغم مما حباهم الله به من ثروات ومزايا استراتيجية بنفوذ يذكر في المحتمع الدولي.

ومثل هذا الوضع لابد من استصحابه في حالة السعى لخلق دولة اسلامية، ومعه، فوق ذلك أن المسلمين يشكلون اقليات تعانى ايضا من التهميش في دول كثيرة. وعليه فلا بد من النظر لدى تحديد وضع غير المسلمين في الدولة الاسلامية اولا الى المطالب الدولية التي تتعلق بالاقليات عموما، وبمطالب الاقليات المسلمة على وجه الخصوص. فالقواعد والنظم التي تحكم الدولة الاسلامية لا يمكن تحديدها بمعزل عن انعكاس هذه النظم على نظرة المحتمع الدولي لهذه الدولة وعلى وضع المسلمين في الدول التي يشكلون فيها اقليات. وفي العصور السابقة كان المسلمون يسعون حلا لهذه الاشكالية الى الهجرة الى بقعة منعزلة يقيمون فيها دولة لا تحتاج الى ان يندمج فيها من لا يؤمن بقواعدها، وبعيدا عن تدخل القوى المعادية. ولكن الوضع الـــدولي المحلى لا يترك بحالا لهذا النوع من الهجرة الجماعية وليس فيه موقع لانشاء دولة جديدة. فقد كانت اخر محاولة للمسلمين من هذا النوع هي تحربــة انشاء باكستان، ولكن هذه الدولة لم تستطع ان تمرب من الظروف المحيطة ها والتي تحكم بقية الدول الاسلامية. وعليه فان تجربة باكستان فشــــلت في اقامة دولة اسلامية خالصة. وهذا يعني أن مصير أي دولة يقيمها المسلمون مرتبط بالتعايش مع الآحرين. وإذا أضفنا إلى هذا وجود أقليات مسلمة معتبرة في دول كثيرة غالبية أهلها على غير ملة الإسلام، ظهرت ضـــرورة الاتفاق على صيغة تعايش يرتضيها الجميع وتضمن الحق وق الأساسية للمسلمين وغيرهم على نطاق العالم.

## الاسلام والدولة القومية

يتضح جليا مما سبق وجود صعوبات عدة تعترض التوفيسق بسين مؤسسة الدولة-القومية الحديثة ومبادىء الاسلام، على الأقل حسب الفهم التقليدي لهذه المبادئ. ولكن هذا الحكم ليس مطلقا وانما ينبغي تقييده بعدة ملاحظات. فهناك أولا خلط كبير يتعلق بفهم موقف الاسلام من العلاقات الدولية، وهو خلط لا يقع فيه فقط المتعالمون من المستشرقين، بل لا يسلم منه كثير من كتاب المسلمين المرموقين، حيث نجد هؤلاء يتناقلون مقولات فحواها أن الفكر الاسلامي التقليدي لم يعرف الا مفهومين في العلاقـــات الدولية، وأنه يقسم العالم الى قسمين فقط: دار الحسرب ودار الاسلام، ويترجم الكتاب الغربيون هذه التعابير ترجمة حرفية فتفقد معناها الحقيقسي مثلا الترجمة الدقيقة لعبارة "دار الحرب" ليست هي تعبير (Abode of war) المتداول، بل هي (hostile territory) أي أرض العدو. فالمسلمون استخدموا عبارة "دار الحرب" ليس فقط كمقابل لــ "در الاسلام"، بــل ايضا كمقابل لـ "دار العهد" أو "دار الصلح". فهذه التعريفات ليســـت كما يصور هؤلاء الكتاب تعريفات ايديولوجية جامدة، وإنما تعريفات مستمدة من الواقع أملاها العقل والحس السليم. فالدول لا تكون معادية او عاربة بسبب دينها أو من منطلقات ايديولوجية مثالية، بل لانها اختارت هذا الطريق ودخلت في حرب مع الدولة الاسلامية بدلا من ان تدخل معها في معاهدات أو صلح. وتعريف الدول يقوم اذن علي اسسس سياسية

وقانونية، اساسها ان دار الحرب هي بلاد لم تصبح اسلامية بحيث يسري فيها القانون الاسلامي وينعم فيها المسلمون بالامن، كما الهال رفضت التعايش مع الدولة الاسلامية على اساس معاهدة سلام وصلح، فاذا أدر كناهذا زال الخلط الذي ساد طويلا، وظهر ان هذه التعريفات وليدة عهدها وظروفها، وهي من ابداعات الفقه الاسلامي التي يجوز تجاوزها، وليست من مقتضيات الوحي.

من جهة أخرى فإن الدولة بالنسبة للمسلم في الدولة القومية الحديثة هـوهرها لا شكلها. فالرفض الإسلامي للدولة القومية ليس رفضا لهـذا الكيان لذاته، وإنما لتعارض الأسس التي قامت عليها مع بعـض مبادى الاسلام الأساسية. وليست المشكلة في تقسيم العالم الى دول ووحدات معينة، وانما في الاساس الذي عليه تم هذا التقسيم. فالنظام الدولي الراهن يكرس موارد هائلة لخلق ودعم مؤسسات وهمية هدفها تقويضض حرية المسلمين للتعبير عن انفسهم في الجال السياسي، وهذا هو مبعث التناقض بين قيم الاسلام وهذا النظام.

هذا الخلط تعقده بعض الحجج التي تقلب الحقائق عمدا لدوافع سياسية. تحدنا مثلا نستمع الى مقولات يروج لها بعض المستشرقين من أمثال برنلود لويس ودانيال بايبس وغيرهما من المتعالمين، من نوع الزعم بأن الاسلامية "يعادي جوهر فكرة الدولة"، او أن الدول العربية والاسلامية "لا تتصرف وتتعامل كما تفعل الدول الغربية"، وبالتالي لا يسعها ان تحسم صراعها مع اسرائيل كما تحسم الدول الطبيعية صراعاتها مع بعضها البعض (٨). مثلل

هذا الزعم المغرض يحذف من حججه المتغير الابرز في هذه المعادلة، وهو ان اسرائيل ليست دولة طبيعية بنفس المعنى الذي بمكن به اعتبار الدول الغربية دولا طبيعية. فهي لم تؤسس بالطرق العادية ولا تحكم بها، وعليه فلي سس هناك شيء مستغرب حول الاستجابة العربية "غير الطبيعية" لهذا الوضيع "غير الطبيعي" الذي تمثله دولة قامت على اسس تشكل تحديا دينيا \_ سياسيا للوجود العربي. ولعل الدول الغربية كانت ستستحيب بصورة اكثر غرابة لو واجهت وضعا كهذا، ويكفى دليلا على هذا ما انتشر في تلــــك الدول وينتشر من عداء للسامية وعنصرية بغيضة. اما الدعوى بان السياسة الدولية هي مفهوم "غريب وجديد على عالم الاسلام"، (٩) فهي دعسوى تقوم على سوء الفهم الذي أسلفنا، وعلى تعريف مغلوط للاسلام أيضــا. فالسياسة الدولية مفهوم جديد وغريب على العالم كله، وكونه غاب عسن كتب الفقه الاسلامي السابقة للحداثة لا يعني انه لم يغسب ايضسا عسن النصوص الغربية حتى عهد قريب. فالسياسة الدولية ومفاهيمها واسساليبها ونظرياها ليست أيضا جديدة على العالم الغربي فحسب، بل الها ما تـــزال تتطور باضطراد.

هناك ايضا سوء فهم لا حدود له يتعلق باستخدام تعبير "أمة"، وهو تعبير بسيط لا يكتسب اهمية دينية او ايديولوجية الا عندما يقترن بتعريف آخر، مثل قولنا "الامة الاسلامية" او "الامة المحمدية" وما اليه. ومن هنا فان القول الذي يردده المعلقون الغربيون كثيرا والدعوى بان المسلمين لا يعترفون بولاء إلا "للأمة" مما لا يدع مجالا للولاء لدولة معينة، هذه الدعوى تقروم

على سوء فهم مزدوج. فالمسلم يعطي ولاءه لله في اطار الامة الاسسلامية وليس للامة نفسها. فالامة قد تنحرف عن الولاء لله، وحينئذ فان واحسب الفرد ليس اتباع القطيع، وانما الوقوف بصلابة ضد هذا الانحراف حتى يعود الجميع الى جادة الصواب. من جهة اخرى فانه في هذا الاطار من الولاء لله لا تلغى المؤسسات والتقسيمات، مثل الاسرة والقبيلة والامة (ويمكسن ان نضيف، الوطن) بل ترتفع الى مستوى اسمى وتجد اطارا جديدا للتعبير عسن نفسها، مستهدية بنور الايمان وقيم الاسلام. مثلا نجد الاسلام لم يتجساوز القبيلة والاقليم وانما اطرهما وأسس لهما، بينما نحده رفض القبلية والاقليمية القبيلة والاقليمية المقبتة للقبيلة والاقليم).

وقد فصل الاسلام باسهاب كيفية التعامل مع مثل هذا النوع من العلاقلت حين تناول العلاقات الأسرية. فقد شدد القرآن على احترام علاقات الرحم حتى وإن كان ذوو المسلم من غير المؤمنين. ويحتل بر الوالدين المكانة الثانية في قيم الاسلام بعد التوحيد، ولا يختلف الامر في حالة كون الوالدين مسن المسلمين او المشركين. ولكن القرآن حذر ايضا من ان تطغي عواطف القرابة بحيث تؤثر في العدل في الاحكام او احترام قيم الاسلام الاخرى مثل وحدة المسلمين والدفاع عنهم. فالمسلم الحقيقي هو الذي يكون بارا بوالديه اتم البر، وصولا لرحمه، ولكنه ثابت على ايمانه، وان جاهده والداه على ان يشرك بالله فانه لا يطبعهما دون ان يمنعه ذلك من برهما ومصاحبتهما بالمعروف. ولا يكون والداه وعشيرته احب اليهم من الله ورسوله والجهاد في سبيله، ولا يواد من حاد الله ورسوله وحارب دينه حتى

ان كان اقرب الاقربين (١٠).

هذه التعاليم فيما يخص الاسرة والعشيرة تنسحب ايضا على الروابط الاخرى مثل القبيلة والاقليم والوطن والنقابة وغيرها. ومن الملفت هنا انسا نجد ان السيد جمال الدين الافغاني ظل في كتاباته في العروة الوثقى يشير الى غير المسلمين من مواطئ الدول الاسلامية باعتبارهم "جيراننـــا". وهـــذا تعريف مهم ايديولوجيا لان القرآن والسنة يكرران باستمرار وتشديد على ضرورة احترام الجار واحسان معاملته. وقد تــابع الافغــاني كتــير مــن الاسلاميين المحدثين في النظر الى العلاقات مع المواطنين غير المسلمين. مسن هذا المنظور مثلا نجد الشيخ حسن البنا يضع المسلم داخل عدة حلقات متداخلة ومترابطة يعضد بعضها بعضا: فهناك الفرد والاسرة والامة (وهيى تترادف مع الوطن) ثم الامة العربية واخيرا الامة الاسلامية، وبالمثل نجــد د. حسن الترابي يعترف بالتقسيمات المعاصرة الى دول وامم طبيعية وشرعية في نفس الوقت. فمثلما نجد الاسرة لا تذوب في المحتمع وانما تندمج فيه بصورة تقويها وتعضدها، كذلك فان دخول الدول المعاصرة في اطار وحدة عربية او اسلامية لا يعني ان تذوب هذه الدول كليا وتصبح هناك دولة واحدة. فهذه الدولة تدخيل في وحيدة عضوية في الكيل بيدون ان تفقيد خصوصيتها (١١).

ولكن رفضنا لدعاوى محللين من امثال دانيال بـــابيس وبرنــارد لويــس واظهارنا خطل تعسفهم لاثبات ان الاسلام يتعارض ضرورة مع اي نظــام دولي لا يعنى بالضرورة اننا نوافق على الدعاوى المعتادة من قبل مفكريــن

من امثال حسن الترابي واسماعيل راجي الفاروقي وغيرهم ممن يقول بـــان الاسلام يلتزم بالضرورة السلام والنظام الدوليين (١٢). فهناك آراء معارضة من كتاب امثال ابو الاعلى المودودي وسيد قطب ممن يرفضـــون فكـرة انسجام الاسلام مع كل دعوة للسلام والنظام الدوليين. فالاسلام حسب رأي هذين المفكرين هو في جوهره عقيدة ثورية لا تقبل استعباد الانسان لاحيه الانسان، وهو ثورة مستمرة ضد الظلم والباطل أبي وحدا، وفي اي موقع من العالم. وبما ان محرد اعلان التمسك بالعقيدة الاسلامية في حد ذاته يثير مخاوف اساطين الظلم ممن يتربصون به ويسارعون الى قمعه، فان رسالة الاسلام لا تكتمل الا بعد اجتثاث الظلم والباطل من على وجـــه الارض. ويرى الكاتبان ان الاسلام باعتباره عقيدة تحرير لابد ان يهاجم ويهزم انظمة الطغيان التي تستعبد الانسان أينما كـانت. ولا يمكن للعقيدة الاسلامية ان تحصر نفسها في دولة او اقليم، إذ لا يعقل ان تكون رسالة الاسلام العالمية صحيحة في هذا الجانب من النهر او الجبل وباطله على الجانب الآخر. ولا يحسن بالدولة الاسلامية ان تنتظر مهاجمة الاعداء لهل ثم ترد باسم "حق الدفاع عن النفس"، بل عليها أن تماجم أنظمة الظلم والقهر في كل مكان. ولا يخالف هذا تشديد الاسلام على انه "لا اكراه في الدين"، فالاسلام لا يقاتل انظمة الظلم لفرض العقيدة الاسلامية عليها بـل يحارها لتحرير الانسان من القهر والظلم والاستعباد، ثم يترك الانسان بعد ذلك حرا ليختار العقيدة التي يشاء (١٣).

هذه الافكار لا تخلو من حق، فلا يسعنا الا ان نقبل كـون الامبراطوريـة

الفارسية والامبراطورية الرومانية اللتين فتحهما المسلمون لم تكونا نموذجا للديمقراطية والليبرالية واحترام حقوق الانسان وحريته في العقيدة. والحسوب الهجومية ضد مثل هاتين الدولتين لا تعتبر بالتالي تعديا على اي حقـــوق، اللهم الاحقوق الطغاة في استعباد رعاياهم كيف شاءوا. وهناك ما يشبه الاجماع اليوم بين الامم على ان هذا الحق ليس مما يجبب احترامه، بل بالعكس، ان على الانسانية واجبا لا شبهة فيه بالا تسمح للنازية والتفرقــة العنصرية والابادة الجماعية كالتي حدثت في اوروبا النازية أو كمبوديا أو رواندا أو البوسنة بان تستنجد بحق الطغاة في احترام حرمة ممالكهم. ولكن الثابت ایضا ان دعوی المودودی وقطب بان کل نظام غیر اسلامی یقروم على الظلم واستعباد الانسان لاخيه الانسان لا يسندها الواقع. فنحن نشهد اليوم قيام دول كثيرة قامت نظريا على الاقل على احترام الحريات وحقوق الانسان والمساواة بين البشر. وقد شكل هذا التطور تحديا حديدا للمسلمين حاول بعضهم التصدي له باسلوب جديد في التفكير ـ ولعمل أبرز المساهمات في هذا الصدد ما عبر عنه الشيخ راشد الغنوشي الزعيم الاسلامي الابرز في تونس الذي دعا الى اعادة النظر في نظرتنا للعالم على اساس الفكر الاسلامي التقليدي \_ ويستشهد الغنوشي على رأيه بتعريف الامام النووي لدار الاسلام بحسبانها اي بلاد يتمتع فيها المسلمون بالحريــة والامن ويستطيعون اقامة شعائرهم علنا بدون خوف من التعرض لــــلأذى، ويستنتج من هذا التعريف ان الديمقراطيات الغربية الحديثة يمكن ان تدخـــل عمليا بحسب هذا الوصف في تصنيف ديار الاسلام. وهذا يعني ان يعرض

المسلمون نحائيا عن التفكير في ماصبة هذه الدول العداء وان ينصرفوا الى التعامل السلمي معها. وبما ان هذه البلاد مفتوحة للدعوة الاسلامية السلمية فان هذا يعني عمليا ان العصر الذي كان على المسلمين فيه ان يحاربوا من أجل الدفاع عن حقهم في أداء شعائرهم وتبليغ الدعوة التي ائتمنهم الله نعالى عليها قد ولى الى الابد (١٤).

هذا التوجه ظل منذ فترة طويلة الافتراض الضمني الذي على اساسه تديــر الدول الاسلامية سياستها الخارجية، والتي تقبل عموما بفكرة التعسايش السلمي مع بقية دول العالم في اطار النظام الدولي المتفق عليه. ولكن هذا لا يبرر تأكيد ماجد خدوري بان الاسلام "قد تصالح الان تماما مـع النظـام الدولي الراهن ذي الاصول الغربية". (١٥) فمثل هذه الاحكام تعكس الآراء التي سادت في الفترة التي صدرت فيها، وهي فترة الستينات الستي كان المعلقون فيها متلهفين على اعلان موت الاسلام السياسي، وهو حكم فيه "كثير من المبالغة"، كما قال مارك توين حين بلغه نعيه وهو حي يرزق. وقد عاش من روج لهذه الاحكام ليرى خطأ حكمه، حيث لا يشك احـــد اليوم في اهمية دور الاسلام كعامل فاعل في تشكيل العلاقات الدوليـــة في الحاضر والمستقبل. ولا يمكن لانهيار الشيوعية الا ان يعزز دور الاسلام باعتباره المنظومة الثقافية والسياسية الوحيدة في عالم اليوم المؤهلة للعب دور المعارضة للنظام الدولي السائد الذي يهيمن عليه الغرب وافكاره في محالات السياسة والاقتصاد والثقافة. وهذا بدوره وضع مسؤولية كبرى وثقيلة على عاتق الدول الاسلامية التي يتحتم عليها اولا ان تصلح من شأها الداخليي

وترتب شؤون البيت قبل التطلع الى دور يتزعم الدعوة الى العدل والمسلواة على النطاق الدولي \_ ومن هنا فان العالم الاسلامي مطالب بالخضوع لفترة طويلة من التغيير داخليا قبل ان يصبح بوسعه الاضطللاع بدوره الطبيعي على الساحة الدولية.

### هوامش الفصل الرابع

(1)هو بز Leviathan ، ص ۱۸۷ ــ ۱۸۸

(2)انظر کتاب Francis Fukuyama

The End of History and the Last Man, London, 1992

(3)انظر مقالة Sammel Hutingt

on في بحلة Forign Affairs عدد صيف ۱۹۹۳ بعنوان (Civilisatians?)

(4)انظر

Niazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, Montreal, 1964

ص ٥١١ ــ ٢٥٤).

انظر ايضا، برنارد لويس، المرجع السابق، ص ٢٥٢ وما بعدها.

(5)انظر ارنست مانديل Ernest Mandel المصدر السابق.

(6) انظر كتاب سمير أمين

Samir Amin (et al.), Dynamics of Global Crisis, New York, 1982

- (7) انظر صحيفة المدينة، ١٧ فبراير ١٩٩٠ ـــ انظر كتاب، فهمي هويدي "مواطنون لا ذميون".
  - (8) انظر كتاب جيمس بيسكاتوري

James Piscatori, Islam in a World of Nation-States, Combridge, 1986.

ص ٤٢ \_ ٤٣. (الاقوال اعلاه منسوبة لبرنارد لويس ودانيال بابيس).

- (9) المصدر السابق، ص ٤٢.
- (10) انظر الآيات ١٤ ــ ١٥ من سورة لقمان، والآيات ٢٣ ــ ٢٤ مـن سورة التوبة، والآيات ٢١ من ســورة المتحنة، والآيات ٢١ من ســورة المحادلة.
- (11) بحموعة رسائل البنا، ص ٧٨ وما بعدها، ص ١٠٢ وما بعدها. انظر ورقة حسن الترابي "الصحوة الاسلامية والدولة القطرية في الوطن العربي" والتي قدمت في مؤتمر في عمان في اكتوبر ١٩٨٧.
- (12) انظر مقدمة اسماعيل راجي الفاروقي لكتاب عبد الحميد ابو سليمان The Islamic Theory of International Relations, Hendon, 'Virginia, 1987.

فيما يتعلق بآراء الترابي انظر الكتيب "علاقات السودان الدولي....ة" السذي اصدرته الجبهة الاسلامية القومية، الخرطوم، ١٩٨٨.

(13)انظر المودودي وآخرين، "الجهاد في سبيل الله"، بـــــيروت، ١٩٧٨٠ وسيد قطب "معالم في الطريق"، ص ٥٥ وما بعدها. (14)استمع الكاتب الى هذه الآراء من الشيخ الغنوشي شخصيا في لقاءات مباشرة.

(15)ماجد خدوري في مقالته في كتاب

JH Proctor, Islam and International Relations, London, 1965

## القصل الخامس

# الحل: مواجهة الواقع بلا أوهام (وبلا استسلام أيضا)

لقد واجهت الحقبة الحديثة المسلمين باوضاع وتحديات لم يسبق لها متيل، نشأت بدورها نتاجا لاستجابات انسانية لاوضاع وتحديات سابقة. ويعاني المسلمون من صعوبات جمة في الاستجابة لهذه الأوضاع، وهي صعوبات تعرد حزئيا الى كون الاستجابات السابقة والاوضاع التي خلقتها حصرت وضيقت الخيسارات المتاحة من وجهة النظر الاسلامية. ولكن الذي ينبغي أن نتذكره ايضاء هو أن الصعوبات التي واجهت المسلمين فيما يتعلق بتطبيق قيم الاسلام في المجال السياسي لم تنشأ في العصر الحديث، وانما تعود لقرون خلت. ما حدث في الحقبة الاخيرة هو ان التطورات المستحدة سلطت الضوء على بعض التوجهات في الفكر الاسلامي التقليدي، وتحديدا التيارات الواقعية والبراغماتية التي مثلها مفكرون من امثال ابسن خلدون، بينما أبرزت عيوب الفكر السائد التي سترها في المساضي قدرة الأمة الإسلامية على الاحتفاظ بموقعها الدولي المتميز بالرغم من القصور الفكري ، الجمود الذي ران عليها.

### الواقع وقوانينه

لعل أهم ما حققته التجربة الحديثة كونما اكدت لكل ذي شأن اهمية الالتفات الى الواقع الدنيوي الذي يفترض ان تسري فيه القواعـــد الاخلاقيـة والقيم الدينية. فهذه القيم لا تطبق في فراغ، وانما تتفاعل مع الواقـــع الــذي تستمد معناها منه. وهكذا انتبه المفكرون الواقعيون الى ان الاسلوب التقليدي ينطبق خصوصا على الناحية السياسية حيث يتحتم التأمل في القوانين الواقعيــة "الواقعي" كما اسلفنا، وهو خطر اعتبار القوانين الاجتماعية قوانين ثابتة وابدية لا تتغير، وتناسى ان الجال الاجتماعي هو اساسا ميدان عمل الارادة الانسانية الحرة. فقد مال المنظرون وعلماء الاجتماع منذ ابن خلــــدون الى الوقـــوع في مغالطة مزدوجة. فهم من ناحية يعتبرون القوانين الاجتماعية قوى "الهية" تحكم الواقع ولا ينجو منها شيء أو أحد، ومن ناحية اخرى ينكرون اي دور للارادة الانسانية الحرة في تشكيل وتعديل هذه القوانين.

وتقود هذه المغالطة بالضرورة الى تناقضات ذاتية لا حصر لها. مثلا نجد ابــــن خلدون يتذبذب باستمرار بين اعتبار العصبية القوة المهيمنة التي تخضع لها كـــل المؤثرات الاخرى في المجال السياسي، وبين اعتبار الدين عاملا ضروريا لضمــان فعالية العصبية في مواقع كثيرة، وخاصة في مجال انشاء الدول والامبراطوريــات.

وبالمثل نجد هوبز الذي يرى أن المصلحة الفردية الانانية هي المؤثر الأسمى اللذي لا يعلو عليه قانون في المجال الاجتماعي، وأن كل الخيارات البشرية مقيدة بالضرورة بمنطقه، يقترح في نفس الوقت اصلاحات لتثبيت أوضاع الدولة تفترض وجود خيارات عدة، مما يناقض المقولة الاولى. وبالمثل فإن مساركس الذي بشر باكتشاف منظومة لا نماية لها من "القوانين الحديدية" السي تحكم السلوك الاجتماعي الانساني كان يؤكد باستمرار على دور الارادة الانسانية الحرة، والتي يمثلها النضال "البطولي" للطبقة العاملة وحلفائها ممن انفصلوا عسن طبقاقم وانقلبوا عليها بدوافع يصعب اخضاعها لمنطق القوانين إياها. وهذا التناقض ليس عرضيا، وانما يقع في لب النظرية، فبدون اخذ هذه العوامل المتعلقة بدور الارادة الحرة التي ترفض الخضوع للقوانين الاجتماعية في الاعتبار فسان بدور الارادة الحرة التي ترفض الخضوع للقوانين الاجتماعية في الاعتبار فسان هذه القوانين نفسها لا تؤدي وظيفتها كما هو "مفترض" فيها.

وكل هذه النظريات تفشل في النهاية لألها قمل حقائق اساسية تتعلق بطبيعة القوانين التي تصفها وتقلل من اهمية تأثير بعض عناصر الواقع (ومنها الارادة البشرية الحرة) على بعضها الآخر (القوانين الاجتماعية). ابن خليدون مشلا اعتقد ان قدرة البشر على تجاوز عصبية النسب والعشيرة نحو رابطة انسانية جامعة ضعيفة ونادرة الحدوث الى درجة يمكن معها تجاهل تأثيرها في الواقيع. وبالمثل نحد هوبز قلل من شأن مقدرة البشر على تجاوز مصالحهم الانانية الضيقة والتضحية كما في سبيل التعاون المثمر مع المجموع الاوسع. وقد الهارت النظرية الماركسية ايضا بسبب فشلها في ان تأخذ في الاعتبار قيدرة الانسان الخلاقة في المجالين التقنى والاجتماعي، وابداعاته التي ابطلت تنبؤات مساركس

حول الهيار النظام الرأسمالي وذلك عبر تحويل الدولة الرأسمالية الى دولة الرفـــاه التي تقدم العون للبروليتاريا بدلا من تجويعها حتى تثور ثورتما الختامية. وقسد ابطلت الابداعات التقنية ايضا نبوءة ماركس حول قانون "العائد المتناقص" لرأس المال والذي كان سيؤدي بزعمه في النهاية الى الهيار النظـــام الرأسمـالي بسبب تناقص الربح وفائض القيمة. ذلك ان الابداعات التقنية الحديثة تحلوزت تصور ماركس التقليدي الذي يقيس فائض القيمة بمعيار العمل البشري الفردي، في حين ان التطورات التقنية ادخلت عوامـــل اضافيــة لم يحسبها ماركس. وفي كل هذا عبرة هامة للمسلمين، وهي ان البحث عسن القوانسين والقواعد التي تحكم الواقع الاجتماعي لا ينبغي ان تتحول الى وصفة للسلبية او نوافق هيجل في قولته المشهورة: "كل ما هو واقع معقول" ثم نخلد للنوم. كما لا يمكننا ايضا ان نقبل بمقولة ماركس الذي ورث هذا الاخير وطمأننا بانه على الرغم من ان الواقع ليس من المعقولية في شيء، الا ان قوانين هذا الواقع هـــي التي ستتولى خلاصنا من هذا الواقع البغيض سواء اردنا ام لم نرد. بل بالعكس لا يسعنا الا الايمان بقدرة الانسان غير المحدودة على التطلع لافساق الكمال و الجهاد لبلوغه.

لقد كان خطأ النظرية الاسلامية التقليدية الها افترضت ان كل البشر ملائك...ة وقديسون، فكان الهيارها محتما لدى اكتشاف ان الواقع خلاف ذلك. اما خطأ النظريات العلمية الحديثة فهو الها افترضت العكس: ان كل البش...ر وحوش تحكمهم انانيتهم ومصالحهم الخاصة. ومع ان تأسيس نظام سياسي على ه...ذا

الافتراض الاخير له حظ اكبر من النجاح كما أسلفنا، لانه يشدد على الضوابط التي تمنع الاستبداد، الا ان الواقع يؤكد ان البشر ليسوا وحوشا مثلما الهم ليسوا ملائكة. فقد اثبت البشر في الماضي ويثبتون كل يوم قدرة ـــم على تحسدي "القوانين" الاحتماعية، والسمو فوق الانانية الضيقة والروابط الارضية. وتلريخ الاسلام ابلغ حجة على هذه القابلية اللامحدودة للانسان على السمو والتفوق. إن مواجهة الواقع هذا لا تعني الاستسلام له. فالواقع احيانا يأسرنا ويحد مـــن بحال نظرنا، وإلا فكيف نفسر احتفال كتابات قدامي الاغريق بمؤسسة الدولة المدينة وتعتبرها المثل الأعلى، أم كيف نفسر تعصب هوبز للملكية المطلقة، أو مدح ابن خلدون للدويلات القبلية واعتبارها النموذج الاوحد والأبدي لكــــل نظام حكم، أو الاشادة بالنماذج الديمقراطية الليبرالية في كتابات التعدديـــين؟ فالمحتمعات البتي نعيش فيها تفرض علينا تصوراتها ورؤيتها كما تفرض علينا الجاذبية الارضية الالتصاق بالتراب. ولكن حتى قبل احستراع الطسائرة كسان بامكان الانسان ان يتطلع الى السماء فيرى الطيور تحلق فيها، فيستنتج من ذلك ان بامكان بعض المخلوقات تحدي الجاذبية. وبالمثل فان بوسع المرء ان يتطلع الى الافق وراء محيطه ليتصور وجود امكانات اخرى. والمسلم مطلبوب منه ان يتطلع وراء الافق وخلف الواقع، متخذا من ايمانه وعقيدته جناحين يحلق بمما. المسلم والحداثة وبالحديث عن الواقع فلا بد ان نؤكد اولا ان الواقع ليس شرا كله. بل بالعكس، فإن بروز الدولة الحديثة والنظام الدولي الحديث لا يعادي في كل جوانبه القيم الاسلامية، ولعله قد خلق في بعسض النواحسي لاول مسرة الظروف الموضوعية التي يمكن ان تتحول فيها هذه المثل الى واقع. من ذلــك ان

الاتجاه المضطرد نحو توسيع وتعميق الصلات بين مختلف بقاع العالم يتوافق مسع قيم الاسلام ورسالته العالمية التي اعلنت عن نفسها منذ ايسام الاسسلام الاولى وحالت دون تحقيقها الحواجز الجغرافية واللغوية وغيرها. وهنالك مفاهيم هـي من صميم الدين الاسلامي مثل فكرة الاجماع ودوره في التشريع، اصبحست الظروف التي هيأتما ثورة الاتصالات العالمية اليوم اقرب لتحويلها الى واقع. ففي الماضي كان اجماع المسلمين هو فعليا اجماع قادهم في مدينة او اقليم معين، لان تباعد المسافات لا يسمح بالتشاور المباشر حول (القضايا) وقد لا يسمح بعض العلماء باراء مخالفة لهم الا بعد سنوات من الاعلان عنها. ولكن مسع بدايسة العصر الحديث أصبح من الممكن أخذ رأي المسلمين في مختلف الاقاليم حسول الامور التي تهمهم. فلم يعد بوسع كمال اتاتورك مثلا ان يزعم ان قرار الجمعية الوطنية في تركيا بالغاء الخلافة تعبير عن "إجماع" المسلمين. ومع تسورة الاتصالات الحديثة قيأت الظروف لتشاور واسع بين كافة طبقات المسلمين في كل أنحاء الدنيا حول اي قضية تمم اهل الملة تمهيدا للوصول الى اجماع حقيقي حولها. وإضافة فقد أصبح الديني الأهم حول حرية إقامة الشعائر وتبليغ الدعوة لا يثير من الاستنكار ما كان يثره في الماضى. لقد كان أقصى مطلب تقدم بــه الرسول صلى الله عليه وسلم الى قومه عند بداية الدعوة الاسلامية هو السماح له بحرية الدعوة وعدم التعرض له ولأتباعه. ولكن زعماء قريش لم يكونوا من أنصار حرية التعبير، فحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه واخرجوهم من ديارهم ولم يقع استقرار حتى هزم هؤلاء وقامت دولة تحترم حرية العقيدة. واليوم فان التطورات التي شهدها العالم باتجاه حرية التعبــــير وحريـــة التنقـــل والتعايش السلمي عبر الحدود، بالاضافة الى استحداث مؤسسات التمثيل السياسي والبرلمانات ومجالس الشورى، كل هذه التطورات لا تعزز مفاهيم الاجماع والوحدة الاسلامية فقط، وانما ايضا تحقق مطلب الاسلامية الاول و حرية الدعوة والحوار والاقناع. فالمسلمون اليوم، خاصة في المحتمعات الديمقراطية يعيشون ظروفا من الحريات ومن شمول واتساع الإطلاع على المعارف الإسلامية لعلها من أفضل ما عاشوه مقارنة بأي وقت مضى في تاريخ الاسلام.

من جهة اعرى فان نفس هذه التطورات احذت تخلق الكثير من التوتسر بسين المسلمين وبينهم وبين الآخرين. ففكرة الحرية الفردية المطلقة الستي لا تعسترف بمسؤولية للفرد تجاه المجتمع او مسؤولية المجتمع تجاه خسير الفسرد الاخسروي والدنيوي هي فكرة غريبة على الاسلام. فمن المفترض في المجتمع المسلم ان يجتهد لتحقيق الخير والهداية ليس لكل افراده فحسب، ولكن للبشرية جمعساء. ومثل هذا المنظور يحتم على الامة ان تحد من حرية الفرد في ان يجلسب علسي نفسه الهلاك في دينه بنفس القدر الذي تحرم به المجتمعات المعاصرة الانتحار. وفي المجال الدولي يجد المسلمون انفسهم في موقف المعارضة للغرب الذي يريسد ان يشكل المجتمع الدولي على صورته عما جعل هذا المجتمع الدولي ونظامه عبئسا ثقيلا على المسلمين يحد من حرياتهم ويقهرهم. وتختلف اصناف القسهر الستي يواجهها المسلمون بحسب الظروف. فقد كان اسوأ مثال للطغيان الاعمى هسو ما تعرض له مئات الآلاف من المسلمين في بلغاريا حين فرض عليهم النظسام الشيوعي آنذاك في منتصف الثمانينات ليس فقط ان يتخلوا عن دينهم بل حسي

عن أسمائهم. ومن لم يقبل الانصياع لهذا العسف تعرض للسجن والقتل ونزع الممتلكات والتهجير الجماعي. وقبل ان تنهار يوغسلافيا الشيوعية ويتعرض المسلمون فيها لقمع لم يسبق له مثيل، كانت يوغسلافيا والـــدول الشــيوعية الاخرى تحرم على المسلمين أداء شعائرهم الدينية من صلاة وحج وحتى بعسض الشعائر مثل الختان، بالإضافة إلى تحريم تعليم الأطفال شؤون دينهم. وحسين يكون المسلمون اقوى قليلا بحيث يشكلون اغلبية في بلدهمم ويصبح من المستحيل منعهم من اداء شعائرهم فان ساحة الاقتتـــال تتحــول الى الجـال السياسي، حيث تشن ضدهم الحرب لمنعهم من الاستمتاع بحقوقهم السياسية او سلبهم اراضيهم، كما نرى ورأينا في البوسنة وفلسطين وكشمير وطاحيكستان واذربيجان، وغيرها. اما اذا تجاوز المسلمون كل هذا ونجحوا في فتظهر الضغوط الاقتصادية والسياسية، كما رأينا ونرى في حال ايران والسودان وليبيا والعراق وغيرها من الدول. القاعدة إذن هــــى أن الخطـوط الحمراء ترسم على الأرض عند آخر نقطة بلغتها حريات المسلمين. فكلما نحم هؤلاء في تكسير قيد معين، صنع الحداد لهم قيدا آخر.

ولكن الدلائل تشير الآن إلى أن ذلك الطور من القمع البدائسي في طريقه الى الزوال والانقراض. وحينما يقاوم المسلمون هذه النماذج من الطغيان فال المنطق الليبرالي العالمي السائد يكون في صفهم كما رأينا في البوسنة (وإن كان العالم العربي للاسف ما زال بمعزل عن هذا التيار، إذ أن الغرب "الليبرالي" يؤيد في ربوعه كل طاغية متعجرف، ويقاوم فيه كل نظام تشتم منه رائحة

الديمقراطية). ولكن المعركة الحقيقية للسيطرة على العالم لم تبدأ بعد، وهي معركة ستقع المنازلة فيها في الميادين الفكرية والاخلاقية. ولكي يحقق الاسلام موقعه المميز في المحتمع الدولي فلن يكفي ان يحقق المسلمون الاستقلال والقوة، ولكن ايضا لا بد من القوة المعنوية. ولن يكفي في المستقبل ان يكون للمسلمين ثروات هائلة وترسانة كبيرة من الاسلحة حتى يسمع العالم صوقم، بل لا بد من حجج قوية ايضا تدعم مواقفهم. والتحدي الذي يواجهه المسلمون هو التوفيق بين التزام التعايش السلمي في الجال الدولي وبين التمسك بقيم العدل وبرسالة الاسلام العالمية.

والنظام الدولي اليوم يقوم على اسس قوية من الظلم، بدءا من الانظمة العنصرية والظالمة كما في اسرائيل وغيرها، وانتهاء بالتوزيع الظالم للثروة في العالم. وليس على المسلمين فقط أن يقنعوا العالم بأن مثل هذا الظلم لا يستقيم مع التعايش السلمي، خاصة وانه يقوم على القهر ولا يبرره خلق ولا قيم، ولكن عليه ايضا ان يفعلوا ذلك من منطلق منظورهم همم. فالاسلام لا يؤيد حت الفلسطينيين او السود في امريكا او جنوب افريقيا لأن الاعلام الدولي وضمه هذه القضايا في الواجهة. والمسلمون لا يسعهم فقط ان ينادوا باعادة توزيم الثروة لدعم استقرار النظام الدولي الظالم الحالي وتجميل وجهه، خاصة وان مثل الشوء لدعم استقرار النظام الدولي الظالم الحالي وتجميل وجهه، خاصة وان مثل الفقراء، ولهم مصلحة في اعادة التوزيع هذه، مما يجعل هذه الدعوة منهم اشبه الفقراء، ولهم مصلحة في اعادة التوزيع هذه، مما يجعل هذه الدعوة منهم اشبه السعي الى مصلحة عاجلة. ولا يمكن للمرء ان يكون شحاذا علمي ابواب الغرب وشهيدا عليه في نفس الوقت.

واذا كان للمسلمين ان يضطلعوا بدورهم الرائد باعتبارهم "شهداء على الناس"، فلا بد من اعادة نظر جذرية في الامور، وبداية ذلك تجاوز المصلحـــة الذاتية الضيقة باتجاه المسؤولية الدولية. والمفتاح لهذا هو تقليل الاتكال على الغرب، ليس بتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الدحول في سباق الاستهلاك/الانتاج المحموم، وانما بالزهد في ما في ايدي الآخرين من سلع استهلاكية اصبحت قيودا تكبل الايدي والاعناق وتشدها الى "السوق" الدولي بـــاغلال وسلاسـل في الأعناق والقلوب. فهناك الكثير مما يسع البشرية ان تنجزه خارج اسار جنون الاستهلاك الذي ساد عالم اليوم، والذي أصبحالمسلمون فيه أسـرى الغـرب والدول الصناعية الاخرى تحديدا لانهم، مثل خصومهم، قد طـــوروا نهمــا لا يشبع للكماليات والبذخ. ولعله أحرى بالمسلمين اليوم في عالمنا هـــذا المــهدد بالكوارث البيئية ونضوب الموارد الطبيعية أن يكونوا القدوة في الزهد في عسالم كل من فيه يطلب المزيد والمزيد. وبهذا فقط يمكنهم ان يطرحوا بديلا حقيقيا عن الدولة القومية، تلك المؤسسة القائمة على الأثرة والانانية، والتي تفسيرض أيضا في مواطنيها الافراد الاثرة والانانية وقلة الكتراث بالآخرين.

هنالك ناحية اخرى ابرزت اتكال المسلمين على الصيغة الحالية للمجتمع الدولي. فقد نشأت الحركات الاسلامية الحديثة في ظروف تميزت بتدهور المكانة الدولية للمسلمين بحيث مال اقطاب الاسلاميين الى الاحتجاج بالاسلام كوسيلة لرفع مكانة المسلمين دوليا، وتسويق دعوة الإسلام باعتباره العقيدة الامثل التي تعد الناس برفع مستواهم المعيشي وتحقيق آمالهم الدنيويسة. وهذا التوجه شوه عرض هذه الحركات للاسلام ورسالته، وفتح الباب للخصوم للنيل

من الحجج التي تسعى لتقديم الاسلام باعتباره حلا لمشاكل الامة الدنيويسة، إذ بوسع هؤلاء الخصوم الاشارة الى نظم اخرى تحقق هذه الغايات بطرق اقصر وارخص. وقد حاول بعض الكتاب والمفكرين تصحيح مسار النقاش بالتركيز على قيم الاسلام بدلا من فوائده المزعومة. وقد كان من أبرز هؤلاء ابو الاعلى المودودي، وسيد قطب. ولكن هذين المفكرين استخدما اسلوبا استعلائيا لا يتناسب مع مواقعهم كقادة لحركات صغيرة مهمشة في المجتمع. وعليه لا بسد من اعادة صياغة وتشكيل هذه الافكار عما يتوافق مسع قيسم الاسلام ودور المسلمين والامة الاسلامية كضمير للانسانية وشاهد عليها.

## اعادة صياغة التراث الاسلامي

لقد سال حبر كثير في النقاش حول اعادة تعريف وصياغة المستراث الفكري والاجتماعي الاسلامي. وقد كانت النظرية السياسية التقليدية غرضا لاكثر الناقدين المحدثين الذين وصفوا نظرية الحلافة بألها مثالية في بعض نواحيها ومشوشة ومتناقضة في نواحيها الاخرى مما يجعلها عمليا بلا قيمة فيما يتعلسق بالتطبيق العملي في العصر الحديث. ومع ان هذا النقد لا يخلو من صحة، الا اننا يجب الا ننسى ان هذه النظرية مستمدة من تجربة الامة الواقعية ولا تمثل فقسط التطلعات المثالية للمنظرين، وانما تعكس ايضا احكاما متأنية علسي التجربة التاريخية للامة. فقد عبرت هذه النظرية عن بروز اجماع بين المنظرين على اعتبار فترة معينة من هذا التاريخ اصدق تعبير عن قيسم الامسة ونموذجا يحتذى، وجرى التعبير عن هذا الإجماع باطلاق تسمية "الخلافة الراشدة" على هذه الفترة وجرى التعبير عن هذا الإجماع باطلاق تسمية "الخلافة الراشدة" على هذه الفترة

التي أصبحت عند كل المسلمين رمزا للسمو والاقتراب من المشال الاعلى، تستلهم مثلها الاجيال اللاحقة التي تطمح الى احياء نموذجها الرائد. ومع كل نجاح يتحقق في الاقتراب من ذلك النموذج، كما حدث على ايسام الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز (المتوفى عام ١٠١هـ/٧٢٠م) والخليفة العباسي الظاهر بامر الله (المتوفى عام ٣٦٠هـ/٣٢٥م) كان الامل ينتعش في تجساوز الواقع والمثال رغم كل العقبات والعوائق.

ولكي نفهم طبيعة المعضلة التي تواجه المسلمين اليوم لا بد من الاجابسة علسى سؤالين محوريين اولهما: لماذا تعذر استمرار نموذج الخلافة الراشدة ولماذا عجسز المسلمون طوال هذه السنين عن استعادته بعدما الهار؟ وثانيهما: في اي ناحيسة اخطأ مفكرو المسلمين في فهم وتفسير ملامح ذلك النموذج؟

وهناك ترابط وثيق بين السؤالين والاجابة عليهما، إذ أن الفحص الدقيق يكشف ان فشل النظرية التقليدية في فهم النموذج وتفسيره التفسير الصحيص كان السبب الاساسي في ترك ذلك النموذج ينهار والتفسير للعجز عن استعادته. فقد صور المنظرون التقليديون نموذج الخلافة الراشدة، على انه نموذج يتحتم على الامة ان تطارده حتى تتقطع انفاسها دون ان تدركه أبدا، وفي نفس الوقت فان هؤلاء المنظرين استصحبوا في تحليلهم مجموعتين متناقضتين من الافتراضات: فمن جهة كانوا يعتقدون مخلصين ان هذه الدنيا في فساد وتدهور أبدي، ولن يظهر فيها قط أمثال ابي بكر وعمر وعلي، فضلا عن خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولكنهم في نفس الوقت ظلوا يسهبون في توصيف وظيفي للخليفة المرتقب، ويسبغون عليه صفات لا تكون الا لقديس او نسي.

وقد خلق هذا تناقضا بين الواقع والمثال أدى بالضرورة الى بظرات متل نظرة البر خلدون تميزت بالتشاؤم والكفر بالمثل. هذه النظرة التشاؤمية عبر عنها ايضا توماس هوبز الذي لم ير في البشر الا وحوشا تحكمها الاثرة والانانية ولا يمكن الزامهم السلام والعدل الا بقوة قاهرة تسومهم الحسف وتؤديم بالقوة. أمداذا واجهت هؤلاء المفكرين امثلة (على غرار نموذج الخلافة الراشدة او ديمقراطية اثينا) تخالف مزاعمهم، سارعوا بالاحتجاج بأن هذه فلتات ومعجزات تؤكد القاعدة العامة ولا تبطلها.

ولعل من حسن الحظ ان التجربة المعاصرة دحضت بالبرهان هذه المعتقلدات وامثالها حين أثبت أن من الممكن في هذا العالم الموغل في الفساد والانحطاط ان تقوم حكومات على قدر معقول من العدالة والاستقامة. والمفارقة هي ان التوصل الى هذه النتيجة لم يصبح ممكنا الا بعد تعميم افتراضات هوبز حسول نزعة الشر عند البشر لتشمل الحكام ايضا (اليسوا بشرا هم ايضاً). فمع الافتراض القائل بأن لدى الحكومات نزعة طبيعية نحو الطغيان، صار من الممكن تقييد حريات الحكومة بحيث لا يجد الحكام بحالا للاستبداد. وقد اثبتت هذه الترتيبات نجاحا لا يستهان به في ضبط الإمور. مثلا نجد انه بالرغم من الرئيس الامريكي الاسبق ريتشارد نيكسون كانت لديه نزعة استبدادية لعلها لا تختلف كثيرا عن نزعة دكتاتور روسيا الشهير جوزيف ستالين، فان نيكسون حرم من ممارسة طغيان مثل الذي تمتع به ستالين بسبب القيود التي يفرضها النظام الامريكي على سلطة الرئيس، وبالاحص بسبب دور السلطات الاحسرى المستقلة مثل القضاء والسلطة التشريعية، وأهم من ذلك كله، الاعلام.

ولهذا كان اول واكبر اخطاء النظرية السياسية التقليدية في الاسلام اصرارهــــا على تفسير نموذج الخلافة الراشدة باعتباره الدليل على ان الحكـــام يجــب ان يكونوا اشبه بالقديسين وان القوانين والنظم التي تحكم تصرفاتهم يجب ان تصمم لتلائم مثل هؤلاء الاولياء والقديسين. والخطأ في هذا هـــو أن القديسـين لا يحتاجون الى قواعد تحكمهم في المقسام الاول. وقد استخلص المنظرون الاسلاميون احكامهم حول الخلافة استنتاجا من ممارسة خلفاء كانوا يتصرفون في غياب اي قواعد مسبقة وكانت ميز قمم الحسنوا التصرف بالرغم مـــن غياب النظم والقواعد. بل ان بعض هؤلاء من امثال الخليفة الاموي عمر بـــن عبد العزيز تصرفوا بشجاعة وعدل وفضيلة بالرغم من القواعمه والاعهراف والضغوط التي كانت تشجع الفساد، وليس بسبب قواعد تشميحيع الفضيلة والعدل. ولكن هذا وضع غير طبيعي لأن غالبية البشر ليسوا من هذا النموذج، مما انشأ الحاجة لوضع القواعد والضوابط التي تقيد هذه الاكثرية التي تفتقر الى التقييد والقواعد الهادية الى الصواب. وقد اصبحت النظرية الاسلامية التقليديــة باهمالها هذه الحقائق الواضحة غير ذات نفع للمجتمعات السيتي يندر فيها يعنى ان هذه النظرية تقصر عن هداية الخلق إلى الصواب في الظروف التي تكون فيها الحاجة إلى النظم والقواعد ملحة (أي في حال البشر الخطائين فاقدي العصمة)، بينما ليست هناك حاجة للناس كما حيث تزعم الها ذات موضيوع (أي حين يكون الحكام من أهل الولاية والعصمة كما تستصحب هي دوما).

الخلل البارز الثاني في النظرية التقليدية، الها سعت لتفسير تصرفات واعمال الخلفاء الراشدين في عزلة عن المحيط والظروف التي كانت قـــرارات هـؤلاء الخلفاء تتخذ فيها. وهذا يفسر مثلا فشل هذه النظرية في تبرير الاختلاف بين الاوضاع المستقرة في خلافة عمر والاضطراب والشقاق الذي ميز خلافة كــل من عثمان وعلى، مع ان كل هؤلاء من الخلفاء الراشدين بحسب النظرية. ومرجع هذا هو عدم النظر جديا إلى الطريقة التي تصرفت بما الامـــة ككــل والظروف التي حكمت الاوضاع، وكون الامة بكاملها كانت شريكا في القرار ولم تكن فقط جماعة من المتفرجين على اعمال خليفة فرد. فآلية اتخاذ القرار في دولة الخلافة الراشدة لم تكن بهذه البساطة، بل كانت عملية معقدة تحكمها مشاورات مطولة مع القادة المدنيين والعسكريين وأهل الرأي، ويشكل المسحد النبوى في المدينة الذي يشهده كل المسلمين رجالا ونساء خمس مرات يوميا الاطار العام الذي تعلن فيه هذه القرارات ويحق لكل من شاء ان يعترض عليها. كل المتغيرات والعوامل التي جعلت الحكم الراشد ممكنا، ولامكن بالتالي اعـــادة تكرار هذه التجربة مع اختلاف الظروف.

مثلا كان بوسع هؤلاء المنظرين الاشارة الى حقائق هامة ميزت مجتمع الخلافة الراشدة واثرت في نظام حكمه بخلاف شخصية الحاكم. من ذلك التحليل الواضح داخل المجتمع الاسلامي الاول والعلاقات الحميمة المتميزة بالثقة بين ابرز رموزه، والذين كانوا في الغالب يقطنون المدينة ويلتقون للتشاور باستمرار. ومن ذلك ما ذكرنا من مكانة المسجد النبوي، كل هذه العوامل

جعلت السلف الاول لا يهتمون كثيرا ببناء هياكل رسمية لاتخاذ القرار، حيى عندما ابرز خوف الشقاق (ووقوعه لاحقا) ضرورة مثل هذه الهياكل. وحيى حينما بدأ الاتجاه يبرز نحو اقامة مثل هذه الهياكل فالها كانت هياكل بدائية لم تتخذ صفة الدوام. على سبيل المثال نجد استخلاف عمر من قبل ابي بكر م يتخذ شكل القاعدة التي تحدد طريقة اختيار الخليفة في عهد سلفه عسبر آلية تشاور معينة. بل ان استخلاف عمر كان في واقع الامر تحصيل حاصل، لأن شخصية عمر القيادية كانت بارزة حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عمر هو الذي حسم الخلاف حول استخلاف ابي بكر. وعليه لم يسجل التاريخ اي اعتراض حدي على ترشيحه. وبالمثل فان استخلاف عمر للستة الذين رشحهم لم يشكل سابقة تعيين "بحلس" دائم يحسم الخيلاف حول الزعامة، ولا تحديد طريقة تعيين ذلك المحلس، وقد كان قرار عمر ايضا "تحصيل الزعامة، ولا تحديد، لم يزد على ان سمى أبرز المرشحين الذين كانت تؤهلهم وصفاقم القيادية للمنصب.

هذه الآليات قصرت بالتالي في حسم الخلاف حين ظهرت حاجة حقيقية الى ذلك الحسم، كما اصبح الحال حينما اصبحت الدولية مترامية الاطراف وتعرقلت الاتصالات بين اقاليمها، وتزامن ذلك مسع غياب الشخصيات الكاريزمية القادرة على جمع الناس حولها. كل هذا يشير الى ضرورة اعادة مراجعة النظرية، اولا من ناحية وصفها لحقيقة وطبيعة الترتيبات العامة السي حكمت الخلافة الراشدة، وثانيا من ناحية استحداث نظم وقواعد ومؤسسات

لا تعتمد على الاشخاص فقط، وانما تستمد قوتها وثباتها من تجسيد قيم المجتمع وضغط توازن القوى فيه ومراعاة ظروفه وحاجاته.

## القصل السادس

#### ما بعد الدولة الاسلامية:

## الحرية والحرية فقط يجب ان تكون اساس البعث الاسلامي

لقد ضاعفت التعقيدات التي خلقتها الحدائدة في حيساة المحتمعات الإنسانية الحديثة عامة والمجتمعات المسلمة خاصة من اضرار سوء الفهم السذي صاحب تحليل المسلمين لتجربة الخلافة الراشدة وزاد من تساكيد الحاجة الى مراجعة شاملة للنظرية التقليدية وكل التراث الفكري الاسلامي عامة، وهسمي حقيقة أدركتها أحيال المصلحين من المسلمين منذ القسرن المساضي، وسسعوا للتصدي لهذه المهمة. وقد تبع هذا ظهور مدارس فكرية إصلاحية تركزت حول عدد من الأقطاب من أمثال السيد جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده ومحمد رشيد رضا والعلامة محمد اقبال في الهند وغيرهم. وقد عزز بسروز هؤلاء دور الافراد وافذاذ القادة في مسيرة الاصلاح الحديث، وهو دور تعسزز بالفيار الخلافة وتفكك المؤسسات الاسلامية التقليدية. ولا يعني هسلما ان دور الافراد في الحركات الاصلاحية في التاريخ كان عرضيا، بل بالعكس، فإن عدم خضوع آليات التشريع الاسلامي لضغوط المؤسسات الرسمية حعل دور العلماء المبرزين حاسما في صياغة الفقه الاسلامي، حتى أن المذاهب الكبرى في الاسلام

تنسب اليوم إلى مؤسسيها الافراد. ولكن الحركات الاسلامية الحديئة السير برزت بعد سقوط الخلافة اختلفت عن مدارس الفقه القديمة، وعن الحركات المهدية الإصلاحية في سعيها المنهجي نحو خلق المؤسسات الرسمية التي تتسول وتقود مسيرة الاصلاح. فقد سعت هذه الحركات الى اعادة صياغة الفقه الاسلامي وتأسيس سلطة جديدة على هذا الاساس كعلاج لانحيار المؤسسات التقليدية والفكر الذي قامت عليه تلك المؤسسات.

ولكن قيام الحركات الاصلاحية الحديثة سلط الضوء على لبس آخر في الفهم التقليدي لبعض الوظائف الدينية. فقد عرف الفكر التقليدي الوظائف الدينية. فقد عرف الفكر التقليدي الوظائف وهماية العقيدة (بالها من "فروض الكفاية". والواحبات العامة (مثل اقامة الدولة وحماية العقيدة (بالها من "فروض الكفاية في الفقه الاسلامي يختلف عن فرض العين في أن الاخير يجب على كل فرد بعينه بغض النظر عن سلوك بقية الافراد، بينما يعرف الفقه فرض الكفاية بانه الواحب الذي اذا قام به البعض سقط عن الباقين. فالصيام والصلاة مثلا تجبان على المسلم سواء أصلى غيره وصام أم لا. وعليه تعتبر الصلاة والصيام فرضا عين. أما بعض الواحبات الاخرى مثل صلاة الجنازة فيكفي أن تقوم كما أي مجموعة من المسلمين حتى يسقط الحرج عن الباقين. ولكن اذا لم يتطوع احد بالتصدي لفرض الكفاية فان كل المسلمين يكونون آثمين وهذا يعني ان الأجر والثواب في أداء فرض الكفاية يكون لمن قام به، بينما الاثم في يعني ان الأجر والثواب في أداء فرض الكفاية يكون لمن قام به، بينما الاثم في تركه يعم كل المسلمين.

ولكن عرض المسألة بهذه الطريقة يسيء فهم طبيعة هذه الوظائف الجماعية، لانه يصور الامر كما لو ان هذه الوظائف الجماعية ليست من شأن الافراد ولا

الامة ككل الا اذا اهملت، لان الأمة لا تأثم جميعا الا اذا اهملت هذه الواحبات تماما، ولكنها تنجو من الإثم إذا تولى شألها أيا كان. وقد نتج عن هذا موقف سلبي عام تجاه الواحبات الجماعية، إذ ظل غاب أهل ملة الإسلام لا يرون ألها من شألهم. وبمذا الفهم ظل المسلمون حتى الآن يعتقدون ان واجب اقامة الدولة الاسلامية ليس من شأن افراد المسلمين ولا حتى من شأن الامة ككل، بل هــو مهمة أهل الحل والعقد، اي اهل السلطة. (وتعريف اهل الحل والعقد في حسد ذاته يطرح اشكالا كبيرا، لانه تعريف دائري، او دوري كما يقول فلاســـفة المسلمين، فالتعريف التقليدي الذي تطوعت به النظرية الاسلامية المتوارثة يخبرنا ان أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة ومن بيدهم الامر، دون ان يحدد كيـــف وصل اليهم هذا الامر ولا بأي معايير- فكأن هذه النظرية تقول إن السلطة في الاسلام هي لأهل السلطة، وياله من تنوير، نور الله على هؤلاءًا) وبما أن فئات جمهور المسلمين نام على الحرير مطمئنا في سلبية كاملة الى حق هؤلاء المتصدين للمهمة العامة من مماليك وقطاع وطرق وغيرهم في تسيير أمور الامة.

ولكن سقوط الخلافة المدوي في مطلع هذا القرن أيقظ كل المسلمين من سباهم، فهبوا فزعين حين أدركوا الهم كلهم اصبحوا فجأة آثمين بسبب عدم وجود طاغية او مملوك او قائد عسكري يدعى الخلافة! وكان هذا منطلق نشلة الحركات الاسلامية الحديثة التي رأت ان تضطلع بدور ضمير الامة الغسائب. فالاسلاميون المحدثون في هذا متطوعون هبوا لحمل الراية التي تركها الجميع ملقاة على قارعة الطريق. ولكن هذا الوضع أظهر حقيقة اللبس السذي كنا

نعيشه أحقابا. فهل كان مقبولا ان تترك فروض الكفاية، او الواجبات الجماعية هكذا لكل من هب ودب يتصدى لها بدون اي مساهمة من بقية الامة؟ فهل لو أدى صلاة الجنازة شخص لا يعرف قراءة الفاتحة تكون الامة نجت مسن الاثم؟ إن الفهم التقليدي لفروض الكفاية قاصر بلا شك، اذ لا يصح اعتبار هذه الواجبات مهاما هامشية يعفى منها الجميع اذا قام بما أيا كان. فيهذه قراءة خاطئة للواجبات الجماعية تتركها يتيمة لقيطة يتصدى لها كل من شاء بينم ا بالعكس من صميم مهام الامة، بل هي أعلى مهامها وأجلها، مما يعني وجسوب النظر اليها نظرة جديدة تجعل من واجب كل فرد في الامة التي يسهر عليها ولا يرتاح حتى يتأكد من الها أوكلت الى شخص مؤهل يقوم بما خير قيام. وبـــدلا بنفسها، لابد ان تدرك ان الامة لا تأثم فقط بعد ظـــهور اهمـال الواجــب الجماعي، بل ان الاثم يقع من البداية اذا لم يتأكد الجميع من توفير كل ما يلزم لاداء الفرض. وهذا يعني ان نغير حتى مصطلحنا، فنعيد تسمية فرض الكفايــة بان نطلق عليه تعبير "الفرض الجماعي" فهذه تسمية أقرب الى الصواب، وأدعى إلى استنفار الهمم للتصدي لهذه الواجبات الكبرى.

 العادي خلافا لما كان عليه الحال في الماضي حين كان الأمر بيد النبلاء والامراء وغيرهم من "أهل الحل والعقد". وقد سهلت التطورات الحديثة في بحالات الاتصال والمعرفة والتمثيل السياسي لمجموعات كثيرة ان يكون لها صوت مسموع في تسيير الامور في كافة المحالات. وهذا بدوره زاد من مسؤولية كل فرد تجاه ما يحدث ما دامت كل مساهمة فردية اصبحت ذات قيمة. وفي الاسلام كما في شؤون الايمان عامة، فان المسؤولية الفردية هي مفتاح النظام بأكمله. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس يوم القيامة جماعات وانما يحاسب كل فرد لوحده. ومن هذا المنظور فان التطورات الحديثة التي زادت من فاعلية الفرد ينبغي ان تعتبر ايضا تطورا ايجابيا يتيح للمؤمن أن يضطلع بواجباته الدينية بصورة أفضل، وتؤكد بالتالي مسؤولية كل مسلم في تصحيح اوضاع الامسة الاشتمل.

وهناك خلل هام آخر في الصحوة الاسلامية الحديثة، يتمثل في توجهها المستمر الى الخارج. فقد أسلفنا الحديث عن دور التوجه الخارجي في دعم الانحسراف الكبير الذي وقع فيما يتعلق بادارة شؤون الامة بعد الهيار الخلافسة الراشدة وإعانة المسلمين على مظالم الأمويسين وإعانة المسلمين على مظالم الأمويسين والعباسيين لأن الدولة الاسلامية في عهد اولئك كانت تشع كالكوكب الدري في الظلام العالمي المحيط ها، وكانت تتوسع كل يوم على حساب ملة الكفر وكانت هذه الدولة قادرة على حماية الامة والممانعة عن حوزة الاسلام ضلك الكفار والبرابرة من كل امة، كما ان نجاحها المضطرد اغدق الثروات والمنسافع على الجميع. ولكن ما أن أخذت النار في قلب هذا النظام تخبو حتى نشأ نوعان على الجميع. ولكن ما أن أخذت النار في قلب هذا النظام تخبو حتى نشأ نوعان

من رد الفعل يناقض احدهما الاخر. فمن جهة اخذت الثقة في النظام الداخلي تنهار، ومن جهة اخرى مال المصلحون الى دعم النظم القائمة برغم فسادها لاغم رأوا فيها خط الدفاع الاخير عن بقاء الامة. وفي نفس الوقت حبذ هؤلاء المصلحون التحالف مع غير المسلمين من سكان ديار الاسلام لخليق جبهة موحدة ضد الاجنبي. وهكذا نجد مصلحين مثل الافغاني ممن احتقهم فساد وضعف قادة الدول الاسلامية يؤيدون مع ذلك حكام مصر وايران والسلطان العثماني ويفضلون هؤلاء على كل بديل اجنبي.

وقد عضدت التجربة الاستعمارية والصراع ضد الصهيونية من هذا الاتحساء وهكذا نجد نشطاء الاسلاميين يؤيدون بقوة الانظمة المستبدة في العالم العسربي وباكستان وغيرها، ما دامت هذه الانظمة تتخذ خطا متشددا من اعداء الاسلام في اسرائيل والهند وغيرها، بالرغم من ان هذا الدعم كثيرا ما ولد اشرا عكسيا. وقد كان من نتيجة هذا التناقض ان العالم الاسلامي يشتمل اليوم على اسوأ انواع الانظمة في العالم دون ان يحقق نصرا يذكر على أعدائه. وهناك تلازم بين الكارثتين، إذ أن الأنظمة الفاسدة المستبدة لا تفشل فقط في مواجهة الاعداء، بل الها، بسبب فقدالها للدعم الشعبي داخليا، تضطر للاعتماد على هؤلاء الاعداء انفسهم للبقاء في الحكم. وفي نفس الوقت فان فظاعات هذه الأنظمة وسحلها المخجل في مجال حقوق الانسان واحترام كرامته سحل نصرا لاعداء الامة في المجال الاخلاقي، اذ انه جعل هؤلاء مزهوين بما لهم من فضل على المسلمين الذين لا يسعهم الا الخجل مما هم فيه من اوضاع لا تشرف احدا.

وهنالك اكثر من سبب لمحنة المسلمين المعاصرين الذين تأخروا عن بلوغ المشال الذي هداه اليهم دينهم وقصروا في نفس الوقت عن بلوغ ما بلغه غيرهم مسن رقي. وأول هذه الاسباب روح المساومة التي خلفتها القرون الماضية وعاشت، بل وازدهرت في الفكر الاسلامي الحديث الذي اصبح يبحث باستمرار عسن انصاف الحلول والتلفيقات التوفيقية. واليوم نجد الاسلاميين ينقسمون الى فئات متشاكسة تؤيد كل منها نظاما دكتاتوريا يخالف الاخر. فهاك السلاميون يؤيدون الاستبداد الايراي، واخرون يفضلون الاستبداد السعودي او السوداني، بل وحتى العراقي! ويغيب عن الساحة تماما اولئك الذيسن يصرحسون بادانة الاستبداد الى كان مصدره.

ثاني هذه الاسباب هو ان ناشطي الاسلاميين اعطوا الاسبقية لقتال الاعداء الاجانب وضحوا في سبيل ذلك بالاصلاحات الداخلية الضرورية. وقد أدى ذلك الى تحمل والسكوت عن كل فساد وطغيان وعجز وفشل وسوء ادارة باسم الحرب ضد هذا العدو او ذاك. وهكذا ترك العدو الباطن، وهو الخطيئة الاصلية التي تولدت عنها كل الشرور الاخرى، ترك هذا العدو في امان في انتظار ذلك النصر-السراب ضد الاعداء الخارجيين الذين ظلوا يتزايدون يوما بعد يوم. وقد كان ابلغ النماذج لهذا الوضع التورات الاسلامية في ايران والسودان، والتي اوشكت ان تجهض بسبب اهمال التحديات الداخلية والانشغال بمقارعة الأعداء الخارجين الحقيقيين والمتوهين.

### الشمولية ومفهوم الامة الاسلامية

لعل أكبر عقبة تواجه الصحوة الاسلامية اليوم تتمثل في تبني الحركات الاسلامية للمفهوم الحديث للدولة باعتبارها مؤسسة للهيمنة وضبط الحريات بدون الالتفات للمبادىء الاخلاقية الفردية التي يستند اليها مفسهوم الدولة الحديثة. كل هذا جعل من الاسلاميين المحدثين اشبه بالفاشيين في اصرارهم على جرجرة الامة رغما عن انفها الى جنتهم الموعودة، خلافا للمفهوم الاصلي للامة ودورها. فالامة الاسلامية توحدت اصلاحول العقيدة والتكافل، ولم يلعسب قهر الدولة الادورا ثانويا في هذا التوحيد والمحافظة عليه. ولكن كشسيرا مسن الاسلاميين المحدثين يصرون على الظهور كما لو الهم يبحثون عن السلطة اولا والعقيدة ثانيا.

ولعل الحل لهذه المعضلة يتمثل في استلهام المبادىء التي نادى بها الشيخ راشد الغنوشي والدكتور فتحي عثمان وغيرهم من الاسلاميين الذين رأو أن الحريسة والديمقراطية يجب أن تكونا الأساس الذي يقوم عليه البناء السياسي للامة. إن أزمة المجتمعات الاسلامية المعاصرة تتركز، خلافا لاطروحات اكثر الاسلاميين في فقدان الحرية حتى تصبح مسلمة أو كافرة، أو حتى بحرد مجتمعات انسانية تستحق الاسم. وفي الماضي نجد أن مخاوف مفكري الاسلام تركسزت حول مخاطر الحرية والها قد تغري المسلمين بالانحراف عن الاسلام وقيمه. ويعبر هذا عن النظرة التشاؤمية العميقة التي ميزت أكثر مدارس الفكر الاسلامي التقليدية، وهي مدارس لا تثق في الأمة وتريد ان يقام عليها اوصياء الى أبدد الآبديسن.

وهذه النظرة فوق انما تخلق اشكالية اخلاقية وعملية (من هم هؤلاء الاوصياء؟ اليسوا هم من البشر الخطائين ايضا؟) فالها اثبتت خطأها دوما، لان الامة الحرة هي التي انقذت ديار الاسلام مرارا من الخطر وليس العكس. ولكن هذه النظرة للاسف قادت العلماء باستمرار الى الميل الى دعم الطغاة ذوي الرائحة الاسلامية خوفا من "فوضى" مزعومة ومستقبل غير مضمون. وقسد ورث الاسسلاميون المحدثون هذه النظرة التي تتميز بانعدام الثقة في الارادة الشعبية الحرة واتحامـــها مسبقا بالميل نحو الانحراف. ولهذا كان هؤلاء دائما يتطلعون الى "مستبد عادل" يأطر الامة على الحق اطرا، ويسوقها بالسياط الى السراط المستقيم. وللاسف فان هؤلاء لم يقتنعوا حتى الآن، على الرغم من معاناتهم خيبة الامل بعد خيبــة الأمل، بأن الاستبداد هو اصل الفساد والانحراف لا علاجه. وهل هناك دليل على هده الحقيقة الساطعة اكثر من حاضر العالم الاسلامي الذي تستخدم فيه السلطات الاستبدادية باستمرار لصد الناس عن سبيل الله لا لجرهم اليه؟ من كل هذا لا نحد مفرا من مواجهة الحقيقة الناصعة، وهي أن البحيث عين الدولة الاسلامية يجب ان يبدأ بالبحث عن الحرية للمسلمين. ويشحل هذا الحرية في ان يفكر المسلمون ويتصرفوا ويرتكبوا الاثام ثم يتوبوا عنها واخمسيرا يجدوا السكينة والطمأنينة في طاعة الله. وبهذه الطريقة وحدها يتشكل المحتمسع الاسلامي ونتاجه الطبيعي: الدولة التي تلتزم قيم الاسلام. وفي هذه الاثناء فـان معركة المسلم يجب ان تتركز على تحقيق هدف واحد: الديمقراطية وحق كــل فرد في ألا يقهر ولا يجبر على أي شيء. وفي جو الحرية هذا سيتيسر للمجتمع ان يجد نفسه ويطور موقفه الاخلاقي ثم يخلق دولته على صورته اقتداء

بالنموذج النبوي. ونحن نعلم ان ذلك النموذج اخرج افرادا كانوا يتطوع و النموذج النبوي. ونحن الفسهم للقانون وحتى العقوبات التي فرضها هله القلال اللهي ونفذها السلطة المنطلقة منه، بالرغم من عدم و حسود بولي سري و محققين يحصون على الناس انفاسهم. وفضلا عن أن تكون الشرطة هي السي احضرت هؤلاء للعقاب نجدهم يرفضون الاستفادة من ثغرات القانون للنجاة من العقاب بالرغم من نصائح السلطة القضائية. فقد كان الضمير هو السذي يحكم هؤلاء الافراد، لا الدولة الغريبة عنهم الحاكمة فوقهم. وليس فوق هذه الحرية حرية.

وهنا لابد من تحذير ضروري. فالحرية لا تعني بالضرورة غياب كل ضابط، وبالاخص لا تعني غياب الضوابط الاخلاقية ان تكون حرا لا يعني ان تكون لا أخلاقيا كما قد تعطي الانطباع بذلك بعض التفسيرات الليبرالية. فالليبرالية ليست سوى رفض منظومة معينة من الضوابط الخارجية لصالح الضوابط المانحلية والاخلاقية، وهي تعني رفض الضوابط المفروضة من الخارج رغما عن الفرد وخلافا لاملاء ضميره. فالمرء لا يرفض الضوابط التي يمليها عليه حسالا الاخلاقي او واجبه تجاه من يجب، بل بالعكس يرى في هذه حريسة ومتعة. ولكننا للاسف نجد بعض التفسيرات الحديثة لليبرالية قد ادت الى نتائج كارثية بسبب اهمالها لهذا البعد المهم. فقد قامت انظمة استبدادية كثسيرة في العالم الاسلامي وغيره باسم تحرير الافراد من ضوابط الدين بدون الالتفات الى حسق هؤلاء في التزام ضميرهم في هذا الامر. وهكذا نجد طغاة من امشال ستالين

وهتلر وماو سوهارتو واتاتورك ومورقيبة وغيرهم يستعبدون الناس باسم

ولكن هذا التحذير لا ينبغي ان يؤخذ على انه تبرير لوجهة النظر المعارضة الي ترى ان اي دولة اسلامية لابد ان تكون شمولية. فهذا الرأي بعيد جدا عن الصواب. ففي المجتمع الاسلامي يقع واجب تمكين الفرد من تحقيق اقصى قدر مكن من السمو الاخلاقي على الامة ككل لا على مؤسسات حامدة و"رسمية" مثل الدولة. والامة تحقق هذا الهدف بالقدوة والدعوة بالتي هي احسن وحماية الفرد من الضغوط غير المشروعة عليه، ترغيبا وترهيبا. ولكن الامة لا يسعها ان تحل على الفرد او تتحمل نيابة عنه المسؤولية عن اعماله، كما انه ليس بامكافها ان تضطلع نيابة عن الفرد بواجبه في اثبات قيمته الاخلاقية وجعل نفسه قدوة للاخرين.

وقد كان خطأ مفكري المسلمين على الدوام في اتجاه سلب الفرد دوره. فقد اعطى بعض هؤلاء الخليفة حقا لم يعطه الله جل وعلا حتى لذاته الكريمة، وهو عق اجبار الافراد للتصرف بعكس ما تمليه عليهم ضمائرهم. وقد كان هسلمان، الموقف المعوج نتيجة منطقية لاعتبار الخليفة قديسا عنده من الله سلطان، واعتبار الامة الاسلامية بكاملها "رعية" من السوام تحتاج الراعي كي يسوقها بالسوط والنعيق الى ما فيه خيرها وهي راغمة ومغمضة العينين. ولكن الحريدة التي حرمت على هذه الرعية منحت للراعي، وقد اثبت الرعاة باستمرار الهسم، للأسف، ذئاب.

#### دولة المسلمين

من كل ما سبق تواجهنا خلاصة لا مهرب منها، وهي ان اساس اقامة المحتمع السياسي الاسلامي لابد ان يكون اعادة التأكيد على حرية الفرد المسلم وكرامته. ولا يمكن ان تكون الدولة الاسلامية المثالية اليوم، أو الدولة الاسلامية المثالية في كل زمان ومكان، لا يمكن ان تكون هذه الدولة إلا ديمقراطية. ولا داعي هنا (ولا في اي مجال اخر) للدخول في مماحكات جدلية عقيمــة حــول الالفاظ، مثل هل يسمى النظام الاسلامي ديمقراطية-لا هوتية او ان نحادل في الفرق بين الديمقراطية والشورى وما الى ذلك. فاي دولة مهما كان نوعها لابد ان تقوم على الارادة الحرة لمواطنيها. والدولة التي يقيمها المسلمون لا تكـــون مرتكزة على قيم الاسلام إلا لأن هذه ستكون بــالضرورة الارادة الجماعيـة الزائد برفضهم ان تكون الدولة الاسلامية ديمقراطية لان هـــذا يعـنى ان ارادة الشعب فيها ستكون فوق القانون، هذه المخاوف ليست في محلها، إذ لو أن امة النقاش لا يعنيها. ولكن هذا لا يعني ان الامة الاسلامية لا تختلف فيما بينــها حتى بعد ان تتفق على تطبيق الشريعة، كما حدث كثيرا في الماضي ويحسدث الآن بنفس القدر وزيادة. والذي نعنيه بالديمقراطية هو ابتداع وسائل لحسم هذه الخلافات باتباع اجراءات عادلة ومرضية يتفق عليها.

من هنا فان الديمقراطية بهذا المفهوم ضرورية لاي جماعة مسلمة، سواء أبلغست مستوى المجتمع الاسلامي الحقيقي ام لم تبلغه. ونحن نختلف هنا مع كل من سيد قطب والمودودي في احتجاجهما بان تقديم النصائح للمجتمعات التي لم تقبسل بالشريعة الاسلامية نظاما للحكم ليس من شأن المفكرين الاسلاميين. ذلك ان طريق العودة للاسلام للمجتمع الذي ابتعد عنه لابسد ان بمسر بالديمقراطية، باعتبارها النظام الذي يعطي المجتمع الفرصة لمناقشة مطالب النظام الاسلامي في حرية وعمق. فملامح المجتمع الاسلامي الحقيقي ما زالت غير واضحة وتحساج الى بحث ونقاش عميقين. فاذا تم الاتفاق على الانتقال إلى المجتمع الاسلامي فان الديمقراطية ستظل ايضا ضرورية لحفظ تماسك المجتمع وحسم خلافاته.

واذا كانت الديمقراطية اولى مطالب دولة المسلمين فان الاستقلال السياسي والتحرر من الاعتماد على الغير والعبودية لجنون الاستهلاك الذي حول اكرة الارضية اليوم الى قطعان تطارد المتع والكماليات بغير تفكي تتبع هذا المطلب مباشرة. ولا تحتاج هذه الدولة لان تكون مشاكسة وعدوانية، ولكنها لابد ان تتمسك بقيمها بحزم، وان تضطلع بدور بناء علي الساحة الدولية. ومحور هذا الدور هو بالطبع السعي للوحدة والتأليف بين المسلمين والتعاون بينهم على البر والتقوى، والتعاون مع كل اهل الارض على تحقيق العدل وحفظ السلام القائم عليه.

وفوق ذلك فان دولة المسلمين لابد ان تقوم على التعددية، وألا تسمح لمفهوم الدولة-الاقليم المعاصر وسيادة هذه الدولة غير المنازعة على أراضيها، لا تسمح لهذا المفهوم بحشر المجموعات البشرية حشرا في سجن يخنق تنوعها. فالتعدديـــة

المحتمع او تحويل غير المسلمين الى مواطنين من الدرجة الثانية. ولكن التعدديـة فوق ذلك ضرورية للمسلمين، إذ ان العالم باكمله يتجه نحو ان يكون كتلبية سياسية واحدة يشكل فيها المسلمون بمجملهم اقلية. وهذا يستدعي اعادة تعريف حقوق الافراد والاقليات في هذه المنظومة لضمان التعايش بين الجميـــع واوسع قدر ممكن من الحرية لكل مجموعة. وهناك احتمال قوي بــأن سـلوك المسلمين في ظل هذا التعايش سيتسامى ويقنع جيرالهم بان طريقهم هو الأمثل كما حدث في الماضي. ولكن الى ان يحدث ذلك فان على المسلمين ان يسعوا للعيش داخل محتمعات تعددية تسمح للمجتمعات المتعايشة في اطارها بالتعملون في اطار تحكمه معاهدات بدلا من صيغة الدولة الحديثة التي يحكمها دستور يفرض من عل. والنموذج لهذا بالطبع هو صحيفة المدينة التي رسمـــت اســس التعايش بين مجموعات مستقلة وحددت حقوق وواجبات كمل منها تجماه المحافظة على الوجود المشترك. ولعل هذا يكون حلا مبدعا وشافيا لكثير مـــن مشاكل المحتمعات المعاصرة.

ولكن دولة المسلمين لا يمكن ان تستحق الاسم ما لم ترتفع كمنارة للانسانية ونموذجا في السمو الاخلاقي. وهذا لا يمكن ان يتحقق اذا اتبعت سبيل الدولة القومية المعاصرة القائمة على انانية الفرد والدولة ومطاردة الافراد المستمرة للملذات المدمرة صحيا واخلاقيا وبيئيا ونفسيا. فبدلا من ان تكون دولة المسلمين ثقبا اسود من هذا النوع يمتص ولا يعطي، يجب ان تكون شمسا ساطعة منيرة تجسد العطاء والبذل. وبدلا من ان تستزاحم في هذه الدولة

"مجموعات الضغط"التي تتنافس على اعتصار اقصى ما يمكنها من مصالح ومنافع من النظام، ينتظر ان تكون المنافسة والتزاحم في دولة المسلمين هي على العطاء. ولن تكون هناك حدود لعطاء مثل هذه الجماعة وما يمكنها ان تقدمه للبشرية.

#### خاتمة

اذا كان لما مضى من نقاش أي قيمة فإنه يكون خطا بعض الخطو خو فتح البصائر على حقيقة محورية، وهي ان مفهوم "الدولة الاسلامية" الذي عمر به الخطاب الاسلامي الحديث لا يحتاج للمراجعة الشاملة فقط، بل ينبغي نبذه تماما من مفردات الخطاب السياسي حتى تعود العافية والعقلانية الى هذا الخطاب. والتعبير البديل الافضل قد يكون دولة المسلمين، أو الكيان السياسي الاسلامي، أو أي تعبير آخر يعكس حقيقة أن الدولة التي ينبغي للمسلمين ان يسعوا لاقامتها ليست نموذها جاهزا يتنزل من عل وانما هي ما ينتج عن الارادة الحرة للأمة وبالتراضي من أفرادها وجماعاتها.

وفي هذا الصدد لا بد من نبذ تلك الاوهام "المهدوية" التي تعلق الآمال على بروز إمام فذ يحيي بمعجزة نموذج الدولة الاسلامية المثالية الذي اندرس، ويمسلا الارض عدلا بعدما ملئت جورا. ولن تعني أيضا تحويل هذه الامال المهدوية وتعليقها على الحركات الاسلامية الحديثة التي ورثت "الحلافة" والاعتقاد بأن وصول مثل هذه الاحزاب الى السلطة سيعني آليا قيام الحكم الاسلامي الصالح وعودة الحلافة الراشدة. فليس هناك بديل عن العمل الشاق لتحقيق الاهداف السياسية المتمثلة في الدولة التي تعبر أصدق تعبير عن قيم الاسلام وتتيح أقصى قدر من الحرية لمواطنيها، بدلا من التلهي بانتظار المعجرات الدي لم نؤمر

بانتظارها. وتقتضي الحكمة في هذا الصدد أن تكون في غاية التشاؤم فيما يتعلق عوهلات حكامنا القائمين والمنتظرين بدلا من انتظار المعجزات منهم، ومشلل هذا التشاؤم لا يحتاج منا الى جهد بالنظر الى تجاربنا الواعظة، وعليه فيحب ان تبنى مؤسسات الدولة التي يقيمها المسلمون وتوضع القوانين والضوابط فيلسما تحسبا للأسوأ، وتدلنا التجارب الانسانية على ان الديمقراطية بمعناها العريسض هي أفضل أسلوب ابتدعته البسرية حتى اليوم للتحسب لخيبة الامل في الحكسام واصلاح أي خلل قد ينتج عن انحرافهم، وهذا يدفعنا لاستلهام هذه التحسارب والاستفادة الكاملة منها.

ولعل أكبر ميزة لهذا الاسلوب في التناول انه لا يؤجل تمتع المسلمين بحقوق و كرامتهم ويجعل التمتع بهذه الحقوق رهنا بقيام دولة مثالية قد لا نراها أبدا في حياتنا. وهذا التوجه أيضا بحرم الطغاة الجائمين على صدر العالم الاسلامي اليوم من مبررات وجودهم. فهؤلاء الطغاة يتذرعون تبريرا لإجرامهم بالخوف مسن "المتطرفين" الذين يريدون ان يفرضوا رؤيتهم الاسلامية العنيفة على الآخريسن، ومع ان وجود أقلية صغيرة من "المتطرفين" حقيقة لا جدال فيها، إلا أن إعلان الجماعات العاملة للاسلام التزامها الحازم بالديمقراطية والتراضي بين المسلمين أساسا للنظام السياسي في أي بلد اسلامي يسحب البساط من تحست أقدام هؤلاء الطغاة ويبطل عذرهم الأعرج هذا. فدولة المسلمين يجب ان تكون منارة للحرية والتعددية لا يداخلها قهر ولا تعتمد على القوة الا بذلك القدر المحقسق لمبدأ الجماعة والأمة والملازم لمفهومها.

إن جوهر مفهوم الأمة ومبرر وجودها هو ضمان التعايش السلمي بين أعضاء جماعة بعينها. وعليه فان الكيان السياسي الاسلامي أو دولة المسلمين هي تعريف تلك المؤسسة التي تسعى لضمان أن يعيش المسلمون في سلام ووئام مع بعضهم البعض، ومع الجماعات التي تعايشهم في بلادهم ومع بقية الدول والجماعات في المحال الدولي. وغني عن الذكر ان أي تعايش سلمي لا بسد ان يقوم على مبادئ العدل والانصاف والا يرغم المسلمين أو غيرهم على مخالفة مبادئ دينهم أو ما تمليه عليهم ضمائرهم.

وبناء على هذا التعريف فان أخطر لبس في المفاهيم الاسلامية الحديثة هو تفشي الاعتقاد بأن الدولة الاسلامية هي تلك المؤسسة التي ترغم الناس على العيسش وفقا لقيم الاسلام. وهذا خطأ كبير في فهم اهداف الدولة في الاسلام، اذ ليس من شأن مثل هذه الدولة ارغام الناس على اتباع مبادئ معينة، بل هدفها تمكين الأفراد من العيش وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم وحمايتهم من القهم المضاد والفتنة في الدين (أي الاضطهاد الديني الرامي الى قهر الافراد للتخلي عن الدين الذي اختاروه). ويجب أن نذكر أن الإذن بالقتال في الاسلام حساء تحديدا لمقاومة الاضطهاد الديني، حيث نجد الآيات التي أذنت بالقتال أو أمرت به لمقاومة الاضطهاد الديني، حيث نجد الآيات التي أذنت بالقتال أو أمرت به الديني وطرد البشر من أوطالهم لغير ما سبب الا المعقيدة: "أذن للذين يُقاتلون بألم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرِجوا من ديارهم بغير حق بأخم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرِجوا من ديارهم بغير حق

وبالمثل نجد أن الأمر بالقتال ربطه بالفتنة في الدين: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين" (البقرة ١٩٣). وفي نفس السياق نجد ان الإذن بالقتال في الشهر الحرام جاء فقط لرد الفتنة في الدين: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل" (البقرة ٢١٧). فالإذن بالقتال جاء لأن الله تعالى يعظم الحرية السي منحها للبشر ولا يرضى ان يتعرضوا للقهر بسبب دينهم، بل يعلمنا ان الصد عن سبيل الله والاضطهاد في الدين حريمة أكبر من سفك الدماء.

الطريف ان بعض الطغاة المعاصرين يحتجون بهذه الآية ضد خصوم مسن الاسلاميين، وهي حجة على هؤلاء الطغاة لا لهم. فهؤلاء يستشهدون بآية النعنة أكبر من القتل" لتبرير قمع الجماعات الاسلامية المسالمة بدعوى ان هؤلاء يدعون للفتنة (بمعنى تحريض الناس ضد حكامهم). و بما أن الفتنة أكبر مسن القتل، (والفتنة عند هؤلاء هي لفت انتباه الشعب إلى ظلم حكامه) فإنه يجوز بالتالي قتل وسبعن هؤلاء المعارضين المسالمين. ولكن الآية بالعكس تعطى هؤلاء المسالمين الاذن بالدفاع عن نفسهم بأي وسيلة ممكنة، لان الفتنة المقصودة هنا المسالمين الاذن بالدفاع عن نفسهم بأي وسيلة ممكنة، لان الفتنة المقصودة هنا وما تمليه عليه ضمائرهم. فهذه هي الجربمة التي تفوق سفك الدماء عنسد الله. واذا علمنا ان الله حذرنا "أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" (المائدة ٢٢)، فان حربمة تفوق قتل النفس عظما هي بالقطع جربمة كبرى!

ومن كل هذا نستنتج ان الحديث المتكرر في زماننا هذا عن "فرض" قوانسين الشريعة سواء أورد التعبير من المفكرين الاسلاميين أو خصومهم بمثل سوء فهم واضح للموضوع. فالشريعة لا تحكم حقا الا اذا كان المجتمع الذي تطبق فيه يراها باعتبارها عملية تحرير وكاشباع لتطلعات الامة وكل فرد فيها نحو تحقيق الذات والنمو الاخلاقي. وبهذا المفهوم فان الشريعة لا يمكن ال "تفرض" لأنحسا لو فرضت لا تكون شريعة. فحيما لا يكون للشريعة سند سوى القهر، فانحسا تصبح نفاقا ليس الا.

وبنفس القدر فإن من واجب الدولة ان تدافع عن حق المسلمين في العيش بحرية وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم، لأن من مادئ الاسلام الثابتة مقاومة الفتنة في الدين ومقاومة الظلم والطغيان في داخل الدولة وحولها. فلا يمكن ان يكسون الالتزام بالتعايش السلمي رخصة للسكوت عن كل ظلم وشر باسم احتناب الصراع. فقد كان هذا الخطأ الرئيسي الدي ارتكبته النظرية السياسية الاسلامية التقليدية التي سعت الى احتمال الظلم والانحراف لتحنب العنف والصدام، فللا هي بخحت في اجتناب الصراع ولا هي حققت العدل. وهذه حجة أخرى على ان الاجتهاد في تحقيق العدل هو أيضا الاساس الامني لتحقيق السلام.

ولكي تتحقق الاهداف التي تحدثنا عنها فلا بد من اعادة تساكيد دور الفرد ومسؤوليته في اطار الجماعة، بدون الانحدار الى درك الفردية الأنانية. لقد أهمل الفكر السياسي الاسلامي حتى الآن دور الفرد و لم يعطه إلا مكانة هامشية عبر التركيز على مفاهيم مثل "أهل الحل والعقد" و "فرض الكفاية"، وهي تعابير رأينا في التحليل السابق إما فراغها من أي محتوى ذي بال، أو عسدم دقيها

ووفائها بالمضمون. وقد أدت هذه الافكار المشوشة عمليا الى احتمال العلمانية عبر تعليق كل امور الامة بارادة فرد واحد مستبد. ومن هنا لا بد ان نؤكد بقوة أن الفرد لا يُعتاج للدولة حتى يكون مسلما، وانما الفرد المسلم هو الدي يخلق الدولة كمسلم، ويخلقها طائعا لاتمام واكمال حياته الاسلامية. ومن هنا فان الحجة التي أوردها الماوردي والغزالي وآخرون حول ضرورة وجود الدولة (أي دولة) كشرط لصحة المعاملات الاسلامية وضمان قانونيتها هي ججة تناقض نفسها. فكيف تخلع سلطة ظالمة وغير شرعية الشرعية على المعاملات وعلاقات المحتمع وتضمن قانونيتها، ونحن نعلم ان فاقد الشيء لا يعطيه؟ بدل بالعكس، ان السلطة غير الشرعية اذا كان لها أي دور فهو الها تطبع كل ما بالعكس، ان السلطة غير الشرعية. وهذا يؤكد ان وجود السلطة غير الشرعية ليسس بطابع عدم الشرعية. وهذا يؤكد ان وجود السلطة غير الشرعية ليسس بالقطع أفضل من عدمه. عدم

إن المسؤولية في ترتيب حياة كل فرد وفقا لتعاليم الاسلام تقع على هذا الفرد شخصيا، كما تقع على الافراد مهمة الاجتماع لخلق الأمة الاسلامية. والدولة والحزب والجماعة والمنظمة الاقتصادية والمؤسسة السياسية أو الاجتماعية كلها ما هي الا وسائل لتحقيق هذه الغاية. والادعاء بأن الدولة الاسلامية هي غايسة في حد ذاتما كما نادى بذلك آية الله الخميني، هذا الادعاء يفقد معناه اذا انحرفت الدولة عن مبادئ الاسلام التي تدعي حراستها. ونحن نرى كثيرا مسن الاحزاب والجماعات الاسلامية في الطريق الى فقدان مبرر وجودها بانكفائها على ذاتما حتى أصبحت تقدس نفسها وهياكلها ووجودها، تقدم حفظ كيافها

والدفاع عن مصالحها على كثير من القيم والمبادئ الاسلامية، هذا بالرغم من أن هذه الجماعات لم تصل الى السلطة بعد!

هذه كلها حجج إضافية تؤكد أن على المسلمين ألا يتهاونوا في رفض كل ما كيافيلية تسعى إلى تبرير الدوران حول المبادئ الاسلامية والأخلاقية لتحقيدة اهدافهم. فعلى المسلمين ان يحذروا، بدون السقوط في حبائل المثالية العقيمية، من تلك الحجج التي استخدمت في الماضي وتستخدم اليوم لتبرير الجرائم الكبرى باسم الضرورة أو باسم المثل العليا. ومن المهم ان يدرك كل فرد أن الضرورة القاهرة الوحيدة هي تلك الضرورة التي ينقاد لها طائعا. فالضرورات تبرر التقصير عن بلوغ الكمال، ولكنها لا تبرر الاجرام. فاذا استصحبنا هذه الحقائق والمبادئ، أمكن للمسلمين كأفراد ان يعيشوا حياة كريمة وأن يفلتوا من اسار الصيغ التي لم تولد في الماضي سوى الأوهام والمعاناة واللبس.

وفي سبيل بلوغ هذه الغاية يجب أن يستهدي المسلمون بمفهوم الكيان السياسي باعتباره رابطة طوعية تعددية تقوم على الاختيار الحر لا القهر. والافكار اليق فصلناها فيما سبق تشير إلى أن المطالب الاخلاقية للنظام الاسلامي تتناقض مع مفهوم الدولة الحديثة القابضة القاهرة وتتواءم مع مفهوم الجماعيات الحرة المتعايشة بالتراضي. وهذا يستدعي ان تكون الوثيقة الحاكمة لهيات الرابطة معاهدة تدخل فيها الجماعات المستقلة لا دستورا يربط الافيراد بمؤسسات معاهدة و لا يفوتنا ان نذكر في هذا الخصوص أن أصل اكثر الدساتير الحديثة في العالم كانت معاهدات. فالثورة الانكليزية التي أرست معالم الدولة البريطانية الحديثة في عام ١٦٨٨ انتهت بمعاهدة بين الملك واقطاب الارستقراطية حددت

قواعد العمل السياسي، وتم تطوير هذه القواعد فيما بعد بدخول قوى جديدة فيها. وبالمثل فان الدستور الامريكي كان نتاج اتفاق "أهل الحل والعقد" مــن أقطاب الجحتمع الامريكي على تنظيم الحياة السياسية وفيق مبادئ مرضية للجميع. وفوق ذلك فان الدستور كان أيضا نتاج معــــاهدة بــين ولايــات الفيدرالية الامريكية، ولا زال الدستور الامريكي (وأكثر منه الكندي) يحتفط هذه الملامح؛ إذ أن أي تعديل فيه لا مد أن ينال موافقة الولايات. وبالقطع فسلن الطريقة التي تم التوصل بما الى الدستور الامريكي تختلف جذريا عن مساعي الثورة الفرنسية التي اعقبتها سنوات قليلة لفرض "دستور" على الشعب بلعنف والقهر، وهو نموذج استلهمته الثورة البلشفية فيما بعد، وتبعتهما في ذلك "ثورات" كثيرة أغلبها في عالمنا. وتختلف هذه المحاولات "الثورية" عما سبقها في أنما لم تحاول تطبيق مبادئ طورها الإجماع من قبل القوى الفاعلة في المحتمع، وإنما سعت لفرض رؤيتها هي على الناس باسم مصالحهم "الحقيقية"، حتى لـو أن أكثر هؤلاء الناس عارضوا هذه الرؤية لجهل فيهم أو سوء طوية! وقد استبشر كثير من قادة الفكر الاسلامي المعاصر، وعلى رأسهم السيد أبــو الاعلى المودودي، بالنموذج البلشفي وأيدوه من منطلق أن الاسلام، وهو الحيق المطلق، يجب ان يفرض على الناس سواء ارضوا أم أبوا. ولكن نظرية ثانية على دولة المدينة وكيفية نشأتما يدفعنا لاعادة النظـــر في مثـل هــــــــــ المواقـــف. ف"صحيفة المدينة" التي يحلو لكثير من المفكرين المعاصرين أن يطلق وا عليها تعبير "دستور المدينة" تمشيا مع الموضة الحديثة، هي في الواقع معاهدة وليسست

دستورا. وقد جمعت هذه المعاهدة عددا من القبائل من بينها بعسض القبائل

اليهودية، وحددت المبادئ والقواعد والمسؤوليات التي على أساسها قامت هذه الرابطة ويتم الدفاع عنها. والحل الذي يقترحه هذا النموذج لقضية التعسايش يشير الى طريق حديد يختلف عن الطريق المغلق الذي سلكته الدولة القومية الحديثة، إذ أنه يوحد بين الجماعات ليس على أساس الخضوع لدولة قاهرة فوق رقاب الجميع، وإنما على أساس الرابطة الطوعية بين مجموعات تتساوى في الحقوق والواجبات وتتعاون على حماية حرياتها. وبالطبع فان استخدام القوعة حائز لحفظ الرابطة وحمايتها بعد تأسيسها، ولكن (وهذا أمر غاية في الاهمية) لم تكن القوة هي الاساس الذي عليه قامت هذه الرابطة. فالانضمام لهذه الرابطة طوعي في الاساس، وإن كان من دخل فيها يتحتم عليه بعد ذلك الوفاء بما عاهد عليه وإلا تعرض لنتائج طبيعية تترتب على نقض العسهد. وفي المحتمع المعاصر يغيب عنصر الحرية هذا، فالمواطن يجد نفسه بدون خيسار عضوا في المعاصر يغيب عنصر الحرية هذا، فالمواطن يجد نفسه بدون خيسار عضوا في عاولة للانتقال من مكان إلى آخر والانضمام الى جماعة جديدة.

وقد استمعت حديثا الى تحليل رصين ونفاذ لبعض جوانب هذه القضية تفضل به المستشار طارق البشري حول ضوابط المواطنة في العصر الحديث، واستصحابها في مواثيق حقوق الانسان الدولية. فهذه المواثيق تؤكد على تعليق حقوق الفرد، وبالذات حقه في تولي الوظائف العامة، على شرط المواطنة. وقد لفت المستشار البشري النظر إلى أن هذه الأسس تشبه الى حد ما بعض المواقف التي انطوت عليها النظرية الاسلامية التقليدية حول الحكومة. فكما ان الدولة الحديثة تمنح الحقوق الكاملة للمواطن فقط نجد فقهاء الاسلام يسرون منصح

الحقوق الكاملة في الدولة الاسلامية للمسلم فقط، إلا في وجود معاهدات تنص على خلاف ذلك. وهذا يشير إلى حل مرض لقضية غير المسلمين في الدولسة، وذلك عبر توسيع مفهوم المواطنة ليشمل كل أهل البلاد.

العودة إلى نموذج المدينة، مع استصحاب ما أوردناه سابقا من ضرورة استيعاب غير المسلمين في الدولة الحديثة ذات الهوية الاسلامية، ترشدنا الى حل حاسم لهذه المسألة فيما اننا بصدد انشاء الدولة من البداية، فمن المفيد ان يتم انشــاء هذه الدولة بالتراضي بين جميع مواطنيها، مسلمين وغيرهم، على أساس معاهدة يتم التوصل اليها لهذا الهدف. وهناك جانب آخر يمكن أن تتخطى فيه الدولـــة المرتقبة حصار سجن الدولة القومية، وذلك باطراح الرباط القسيري اللذي يفرضه النظام الدولي القائم بين الدولة كمؤسسة والاقليم أو التراب الذي تقهم عليه. وهذا يعني ان يكون من حق الافراد والجماعات ان يتنقلوا من مكان الى آخر بدون ان يفقدوا حقوقهم في المواطنة وعضويتهم في الرابطة السياسية الستي يختارون، وان يكون أساس الجحتمع الدولي أثما وروابط متعايشـــة لا وحـــدات اقليمية تقوم على الدولة/الأمة/الاقليم التي لا تقبل مشاركة في سلطتها عليي النموذج، حيث يمكن للمواطن الامريكي ان ينتقل بين ولاية الى أخرى دون فقدان حقوقه الاساسية، والحال كذلك نوعا في الانتقال من دولة أوروبيــة الى أخرى. ولعل النموذج الاسلامي للمجتمع الدولي يعمم شيئا من هذه الملامح. فطبقا لهذا النموذج يجوز لجماعات مسلمة وغيرها ان تتعسايش علسي رقعسة جغرافية ممتدة وفقا لمعاهدات واتفاقيات تحكم سلوك هذه الجماعات وتحسدد واجباقا حيال ضمان هذا التعايش وأسسه. ولا تتأثر هذه الالتزامات بالموقع الجغرافي للفرد أو المجموعة، وانما بالتزامها الحر بأسس التعايش هذه، كما هو الحال في القانون الدولي اليوم، مثل هذه الرابطة لا تكون مؤسسة قهرية تكستر من التدخل في شؤون الافراد والجماعات بحدف فرض قيم معينة عليها، بل هي رابطة تعاونية مصممة لتمكين الافراد والجماعات من العيش بحرية وفق ما يمليه عليهم ضمائرهم، ويتم تنظيم شؤولها على أساس الستراضي، وفيما يتعلق بالمسلمين فان رابطتهم لا بد ان تلتزم قيم الاسلام وشريعته، وذلك تعبيرا عن ارادةم الحرة، لا قهرا وفرضا.

وما دامت العضوية في هذه الرابطة اختيارية، فان الأمة الاسلامية القائم...ة في قلب هذه الرابطة هي التي اختارت ان تعيش وفق قيم الاسلام وشريعته. وهذا الالتزام املته على هؤلاء ضمائرهم، فالشريعة كما اسلفنا لا تقوم ما لم يلتزمها المحتمع طوعا وطاعة وقربي لله تعالى. حتى العقوبات والضوابط القانونية لا ينظر اليها في هذا المحتمع على الها وسائل من وسائل التحكم السلطوي الاجتماعي، وانما هي تمارين في تطهير النفس وضرب من ضروب التعاون على المر والتقوى وتحقيق المصلحة الدنيوية والاخروية.

وأخيرا هل نحتاج لان نكرر هنا مرة أخرى أ المبدأ الاساسي اللذي يحكم الساحة السياسية في الاسلام هو الحرية؟ فحتى مفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي يحفظ الامة الاسلامية من الانحدار في مستنقع الفردية والتفتت يقصوم في الاسلام على مبدأ حرية الضمير الكاملة. فالمسلم لا يعتسبر قسد أدى واجب الاجتماعي تجاه أمته الا اذا أدى هذا الواجب طوعا وبكامل ارادته، وبدون أي

ضغط، حتى ضغط الانسجام مع محيطه والتجمل عند الناس فالمسلم الدي يصلي أو يجاهد أو يدفع الزكاة رياء وسمعة لا تكون أعماله هذه مقبولة عند الله.

اذن فان واجب كل الجماعات الاسلامية هي ان تخرج فورا مسن الضباب الفكري الذي يغلفها وتعلن بصوت واضح لا لبس فيه ان هدفها الاكبر والأول هو تحقيق الحرية للمسلمين وحمايتهم من الفتنة في الدين، ثم تتبع القول بالعمل فتجاهد بالقول والفعل في سبيل الديمقراطية وحقوق الانسان، فان تحقيق هذه المبادئ هو الشرط الذي بدونه لا يكون هناك انسان حر، وبالتالي لا يكون انسان مسلم، ولا تكون هناك أمة اسلامية ولا عقيدة اسلامية حتى.

### ملحق

دولة المدينة ونقاش حول الليبرالية والفاشية: رد على أنيس احمد

الأفكار التي فصلناها أعلاه وردت (مع بعيض الاختيلاف) في كتاب للمؤلف صيدر عيام ١٩٩١ بعنسوان "مين يحتاج الدولة الإسلامية؟"(١). وقد أثارت كما هو متوقع نقاشا مسيتفيضا. ولكين اسفت بعض الشيء لان اكثر من اهتم بالكتاب وعبر عن ذلك الاهتمام كانوا هم من المهتمين بالدراسات الاسلامية من الغربيين، بالاضافة الى عدد من المفكرين الاسلاميين الشباب، وخاصة في الغرب وماليزيا. ولا أريد هنا أن أتعرض لكل ما ثار حول الكتاب من نقاش، وخاصة ما حظي به مين امتداح. إلا أنني رأيت لزاما ان اتوقف عند الملاحظات التي اثارها احسد المعلقين ورددت عليها في حينها. فقد تناول الدكتور انيس احمد، (وهسو استاذ باكستاني من اقطاب الجماعة الاسلامية في باكستان ويقوم بالتدريس حاليا في الجامعة الاسلامية في ماليزيا)، تناول الكتاب بتعليستي مستفيض وانتقده بعمق.

وفي تعليقه على الكتاب الذي ورد في العدد الثالث (المحلد ١٣٠ خريف عام الكتاب من مجلة Muslim World Book Review صنف أنيس أحمد الكتاب

المذكور تحت ما اسماه بالتيار الحداثي الاصلاحي، وهو تيار بزعمه متارين بالغرب ويسعى لقسر الاسلام قسرا في قالب الحداثة، ويختلف عن تيارين آخرين، أولهما التيار التقليدي الذي يريد تطبيق النماذج الاسلامية الاولى بحذافيرها في العالم الحديث، والتيار الاحيائي الذي تمثله غالبية الحركات الاسلامية الحديثة، ويسعى لاحياء الاجتهاد في معالجة مشاكل المحتمع الاسلامي المستحدة ويرفض الديمقر اطيات العلمانية الليرالية الحديثة سعيا وراء تطبيق الشريعة الاسلامية واقامة الدولة الاسلامية.

وبعد أن يلخص احمد مقولات الكتاب باختصار يخلص إلى أن المؤلف "متأثر بمفهوم الحرية في التراث الغربي الليبرالي" بحيث بدا أن الديمقراطيسة الليبرالية في الغرب الرأسمالي هي مثاله ونموذجه لما يجب ان يكسون عليه الكيان السياسي الاسلامي." ويعلق أحمد بقوله إن الاسلام حقا يؤكد على الحرية الفردية، ولكن في إطار الشريعة والمصلحة العامة، وينصح المؤلسف بالبحث مباشرة في مصادر الشريعة الاسلامية الاصلية ليصحح مفاهيمه عن الحرية في الاسلام. ثم يورد أحمد تأكيد المؤلف على تفوق النظم السياسية الغربية الحديثة على أكثر النظم السياسية الاسلامية قديمها وحديثها ما عدا الخلافة الراشدة، ويقول إن هذه مبالغة في الافتتان بالغرب، ويضيف: "يا له من كرم من المؤلف ان يستثني الخلافة الراشدة من هذا التعميم!"

ثم يدلف احمد الى مقولة المؤلف بان الدولة التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت رابطة طوعية، تقوم المشاركة في الشؤون العامة فيها (من دفع زكاة وجهاد الى آخره) على التطوع، ولا يتخذ ضد المتخلفين عـــن

أداء هذه الواجبات إلا العقوبات المعنوية، فيرد هذه المقولة محتجا بأنها اعتذار ضعيف ولا تعبر عن حقيقة نصوص القرآن والسنة.

ويستشهد أحمد على أن القرآن والسنة وكلا السلطة السياسية بالاشراف على اداء العبادات والواجبات العادية بالآية: "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتو الزكاة وأمروا بالمعروف ونحوا عن المنكر، ولله عاقبــة الامور". (الحج ٤١)، والقرآن، يضيف أحمد، يؤكـــد مـرارا علـي ان المشاركة في الجهاد ليست امرا اختياريا يترك للحرية الفردية حسب مفهوم الديمقراطية الليبرالية، وانما هي واجبا يعاقب من تركه كما حدث للثلاثـــة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فقاطعهم المسلمون جميعا حتى تاب الله عليهم. فليس الاسلام اذن دعوة سلمية تقتصر على الوازع الاخلاقي، بـــل إنــه يعتمد على السلطة الآمرة الناهية، لتحقيق مقاصده. فقد أمر المسلمون باقامة العدل والجهاد ضد المنكر، وأنزل الله الحديد (أي السلطّة) لهذا الغرض. ويرد أحمد مقولة المؤلف بأن النظرية السياسية التقليدية في الاسلام تطورت أولا في كنف الحركة الشيعية، ويصف هذا بأنه ثناء غير مستحق على الشيعة، واقتداء بسنة المستشرقين و"أتباعهم" الذين يصفون الفكر الشيعي بالثورية، ويطنبون في الثناء عليه لهذا السبب، متناسين أن المدارس السلمية ايضا قاومت الظلم والطغيان وأحيت الاجتهاد. ويضيف أحمد قائلا إن المؤلف أورد تعميمات كثيرة لم يؤيدها بالبرهان، مثل قوله إن الامة كلنت ترى الخليفة يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رأي ربما ساد عند الشيعة ولكنه ليس بالقطع من مذهب أهل السنة. ويقول أحمد إن زعم

المؤلف بان مواصفات الخليفة عند السنة واصرار علمائهم على ان يكسون اقرب الناس للكمال هو تأثر بنظرية العصمة عند الشيعة، زعم مردود لأنه يعني أن نقبل بأن علماء السنة كانوا من التخلسف بحيث لم يلتمسوا مواصفات الخليفة في القرآن والسنة وانما استقوها من الشيعة. ثم ينتقد احمد المؤلف الذي قال انه تأثر بمفكري الغرب الذين يصفون علمساء الاسلام ومفكريه "بالاصولية" ويساوو لهم بالفاشيين في تمديدهسم للديمقراطيسات الغربية، ولهذا فان المؤلف يكيل التهم للحركات الاسلامية الحديثة ويصفها بالفاشية والشمولية وتأييد الطغاة.

ويخلص أحمد في نقده إلى القول بأن المثال الذي يستلهمه المؤلف للكيان السياسي الاسلامي هو الديمقراطيات الليبرالية الغربية، ويقول إن افكال المحددة، إذ أن كثيرا من المفكريان المسلمين المستغربين (أي المتأثرين بالغرب، المفتتنين بها ينهجون هذا النهج الاعتذاري، وهو ينتهي هم الى تبني الافتراضات الغربية لا تطويرها لملاءمة النظرة الاسلامية، وينصح أحمد المؤلف بأن يحرر عقله من هذه الافتراضلت الغربية لا يعسي أنه الغربية. ويضيف: "إن إلمام المؤلف ببعض النظريات الغربية لا يعسي أنه يفهم مبادئ وأهداف التنظيم السياسي في الاسلام".

وبعد ان يتهم احمد المؤلف بأن مصادره عن فكر المودودي غيير موثوقة خاصة فيما يتعلق بالادعاء بأن المودودي رحب بالنموذج البلشيفي ورآه مقاربا لرؤيته للدولة الاسلامية الحديثة، يختتم نقده بالقول بيأن صحيفة المدينة لم تكن الكلمة الاخيرة في التعاليم الاسلامية في مجال السياسة، كميا

أنما لا تؤيد رؤية المؤلف للكيان السياسي الاسلامي بالصورة التي طرحــها ها.

ايرادنا انتقادات انيس احمد بهذا التفصيل كان ضروريا لفهم السرد عليه، وأيضا ليدرك القارئ عمق المشكلة التي سعت هذه المناقشة للتصدي لها. فمثل هذا التسرع في الأحكام وقذف التهم يمينا وشمالا والتبرع سللدعوات لكل من خالفهم للاطلاع على التراث، هي من شيم بعسض الاسلاميين الذين جعلوا انفسهم أوصياء على التراث دون فهم صحيح له، أو حسى قراءة له.

وفي ردي على أحمد الذي نشر في نفس الدورية (العدد الثالث، المحلد ٢١٤ خريف عام ١٩٩٤) قلت بعد شكر المؤلف على تعليقه إن أحمد بدأ نقده بالقول ان المؤلف تأثر بمفهوم الحرية في التراث الغربي ناسيا ان الحرية في الاسلام مؤطرة في اطار الشريعة، واضفت:

"اعتقد انني اوضحت بدون أي لبسس في كتابي أن الكيان السياسي الاسلامي يستحق هذه الصفة فقط إذا كان محكوما بالشريعة. (وقد تطوع أحمد فاورد نص هذا التأكيد في صلب نقده بالحرف من الكتاب!). اذن فالمسألة ليست موضوع خلاف قط. ولكن القضية الحقيقية هي: كيسف تحكم الدولة في اطار الشريعة؟ ولمن تكون السلطة فيها؟ وكانت النقطة التي أكدت عليها هي أن الدولة يجب ان تقوم على الانقياد الطوعي للشريعة، لانه بخلاف ذلك، واذا احبرت غالبية المواطنين على اتباع الشريعة لاي غرض سوى رغبتهم المخلصة في ارضاء الله تعالى فلن تكون هذه الدولسة

كيانا سياسيا اسلاميا، بل بالعكس، ستنقسم الى طغاة في هـــدا الجــانب، ومنافقين في الجانب الاخر.

"ويشكك احمد في تأكيدي على أن دولة المدينة في عهد الرسول صلى عليه وسلم كانت رابطة طوعية، مستشهدا بان الشريعة توجيب علي اهل السلطة فرض قيم الاسلام. فالجهاد، حسب قوله، ليس مس\_ألة "حريـة فردية" أو "اختيار" حسب المفهوم الليبرالي الديمقراطي. وهناك سوء فيهم مزدوج هنا. أولا، لأن الديمقراطيات الليبرالية لا ترى في الدفاع عن الوطن ودفع الضرائب مسائل اختيار شخصي. ومن هنا فانني لم أكن أسعى كما زعم دكتور أحمد إلى فرض القيم الغربية في هذا الجال. وبالمقابل فان الكيان السياسي الذي انشأه الرسول صلى الله وعليه وسلم قام على الخيار الحر من مبتدئه الى منتهاه. فقد دعى الرسول صلى الله عليه وسلم للقدوم الى المدنية من قبل سكالها الذين تطوعوا لدعمه ونصرته وبايعوه على الطاعة اختيلرا. وقد قامت الدولة التي انشأها على أساس "صحيفة المدينة" وهي مع\_اهدة دخلت فيها القبائل العربية واليهودية طوعا. ولم يكن لهذه الدولة جيـــش نظامى، وانما كان للدفاع عنها يعتمد على المشاركة الطوعية لاعضاء الكيان الذين يلبون نداء الجهاد متى دعا الداعى له.

"وبالمثل فان مالية هذا الكيان كانت تقوم على المساهمات الطوعية من زكاة وتبرع، ولا يورد التاريخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل رجال شرطة لاجبار أحد على دفع الزكاة او الانضمام الى سرايا الجسهاد. بل بالعكس، نجد الوحي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اخذ

الصدقات من المنافقين الذين بخلوا بها أول الأمر، وأمره ألا يسمح لمن قربوا من الجهاد بغير عذر أن ينضموا إلى أي غزوة اخرى. أما المثال الذي أورده أحمد عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فانه يثبت النقطة التي ظللت الوكد عليها دوما: وهي أن العقوبات التي طبقت في حق هـــؤلاء كانت معنوية بحتة. فهؤلاء الثلاثة لم يسحنوا او يفرض عليهم دفع غرامة، وانحا بخاهلهم المسلمون وقاطعوهم، فلم يكلموهم او يتعاملوا معهم. وقد كلنت هذه عقوبة مخففة لاولئك الذين لم يقدموا اعذارا كاذبة كما فعل المنافقون، بل اعترفوا بتقصيرهم وعبروا عن الندم عليه والتوبة عنه. اما المنافقون فلب يتعرضوا حتى للمقاطعة! لقد تركوا بدون اي مساءلة، فـــهم لم يكونوا يستحقون حتى اللوم. هكذا كانت طبيعة دولة المدينة على عهد الرسالة المشرق! (ونحن هنا لا نتحدث عن دولة الخلافة الراشدة التي اكدنا الها المشرق! رونحن هنا لا نتحدث عن دولة الخلافة الراشدة التي اكدنا أي التفريق بين الدولة المعهودة في الاسلام، وكان هذا حوهـر طرحنا، أي التفريق بين الدولة النبوية ودولة الخلافة).

"ولقد أساء أحمد الفهم أيضا حين نسب إلى الانحياز إلى الشيعة ووصفي بأنني واحد من اولئك "المستشرقين وأتباعهم" ممن افتتنوا اكثر مما يجب بالشخصية "الثورية" لدى الشيعة. فانا لم اكن اصدر احكاما تقييمية حينما أشرت إلى تأثر الفكر السني السياسي بالفكر الشيعي، بل كنت اؤكد على حقيقة تاريخية يستطيع اي دارس ممحص للتاريخ الاسلامي التأكد منها. وقد أوردت في النص أعلاه علاقة الأئمة الثلاثة الكبار بالحركات الشيعية في عصرهم وتوضيح الحقائق لا علاقة له بالتحيز. ولعل الحكم الوحيد

الذي اصدرته هو عكس ما الهمني به احمد، لانني انتقدت مفكري السينة لتأثر: , غير المبرر بالفكر الشيعي في هذا المحال. ولا يعني هيذا التيأثر ان علماء الدينة لم يرجعوا الى القرآن والسنة كما يستنتج أحمد، إلا ان القرآن والسنة لا يقودن الكثير عن مؤهلات الحلفاء. وما وصل الينسا في هيذا الحصوص لا يتعدى استنتاجات وتفسيرات لما اجمله القرآن والسنة وتاريخ صدر الاسلام، وهي تفسيرات تم التوصل اليها على خلفية مين الصراع والجدل بين المدارس المتنافسة التي كانت المدرسة الشيعية (بمعناها السيابق على الطائفية كما أوضحت أعلاه) أبرزها، على الاقل في المرحلة الاولى، وهو كل ما قلت.

"ويزعم حمد انني فشلت في تقديم الدليل على قولي ان المسلمين رأوا الخليفة قائما مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو على زعمي بأن الحكام الذين اعقبوا الخلفاء الراشدين كانوا لا يحبذون نصح الناصحين. وهسل تحساج المقولة الاولى الى تدليل وتسمية الحاكم "خليفة رسول الله" في حد ذاهسا أبلغ دليل على مفهوم هؤلاء للخلافة، وألها نيابة عن رسول الله صلسى الله عليه وسلم في قيادة الامة وهدايتها؟ ثم هل يحتاج الا مكابر الى دليل على ان حكام بني امية وعمالهم من امثال الحجاج وزياد ابن ابية وحكام بين العباس وغيرهم لم يكونوا يطلبون النصيحة ولا يقبلونها؟ لقد أوردت مقولة العباس وغيرهم لم يكونوا يطلبون النصيحة ولا يقبلونها؟ لقد أوردت مقولة عبد الملك بن مروان حين قال في اول حج له بعد هزيمة عبد الله ابن الزبير "إنكم تكلفوننا أعمال الاولين ولا تسيرون سيرقم. والله لا اسمع رحللا

يقول لي «اتق الله »ألا ضربت عنقه". وهناك مئات الحكايسات في كتسب التاريخ توضح هذا السلوك، وما خفي أعظم.

«أما فيما يتعلق باعتراض احمد على انتقادي للمسلمين بسبب تقديسيهم الزائد للحكام، فانني او د مخلصا لو ان احمد استشهد بمقولة نظرية او وقطئع تاريخية تثبت خطأ هذه المقولة. فلا شيء أحب إلى من ذلــــك، ولكنــني اخشى ان هذا من الصعوبة بمكان. ولا شيء ايضا أحب إلى من أن يتبست احمد (أو أي شخص آخر) خطأ انتقادي للحركات الاسلامية الحديثة وممارساها. ولكني احب هنا أن اؤكد أنني لم أصف الاسلاميين بالفاشية (حاشا لله)، ولكن يؤسفني ان اخيب امل احمد بتأكيد ان ما اوردته مــــن افتتان رواد الحركات الاسلامية الحديثة بالتجارب الفاشية والبلشفية تؤيه الوثائق، وتدعمه للأسف المصادر الموثوقة خلافا لما ادعى احمد. ويمكنني في هذه العجالة ان اورد حرفيا ما كتبه ابو الاعلى المودودي في هذا الخصوص، نقلا عن كتابه "القـــانون والدسـتور الاسـلامي" Islamic Law and Constitution، الصادر في لاهور عام ١٩٧٩ (ص ١٤٠)، حيث يقول عن الدولة الاسلامية: "من الواضح أن الدولة من هذا النوع لا يسعها ان تحصر بحال عملها. واسلوب هذه الدولة كوني شامل ومحيط بكل بحال... فهي تسعى لتشكيل كل جوانب الحياة بقيمها الاخلاقية واصلاحاقها الاجتماعية... وإذا نظرنا إليها من هذا المنظور فان الدولة الاسلامية تحمل بعض الشبه للدول الفاشية والبلشفية". ومثل هذه المقارنات تبث الذعر في نفوسنا اليوم. ولكننا يجب ان نذكر ان المودودي اطلق هذه الاراء في عــام

"ولعل فيما سبق ما يطمئن أحمد على ان مصادري لا عيب فيها، وكم اود لو كان العيب في مصادري! ويتهمني أحمد بانني وقعت تحت سيطرة الغرب بصورة غير مبررة، بل يذهب الى وصف بانني من «المثقفين المستغربين .»ثم يضيف: «إن المؤلف لا يخفي شكوكه حول علو الاسلام فوق الانظمة الاخرى »وانا اعتقد بانه لو لم يكن لدي اقتناع بقوة الاسلام وقيمته لمساكلفت نفسي عناء كتابة هذا الكتاب في المقام الاول. ولا اريد هنا ان ادخل في مماحكة والهامات مضادة حول "الاستغراب"، ولكني احسب ان اؤكد هنا ان المسلم ينظر في كل الافكار الانسانية، ويقبل منها ويسترك. ولكن المعيار الذي يقيم به هذه الافكار هو ثوابت الاسسلام. فنحسن لا نرفض الافكار لانها جاءت من الغرب، كما لا نقبلها لهذا السبب فقسط نرفض الافكار لانها جاءت من الغرب، كما لا نقبلها لهذا السبب فقسط ايضا. والقاء الاقامات حزافا حول "الاستغراب" او المروق هو في حقيقة الامر قرب من مناقشة الافكار موضوع الخلاف وتقييمها. فلا يهم من اين جاءت الافكار، ولكن السؤال هل هي صحيحة ام لا؟

"ما حاولته في هذا الكتاب الصغير، كما لاحظ احمد نفسه، هو تحريك الحوار بالتدليل على ان الفكر والممارسة الغربية الحديثة حسين يؤخذان ويقيمان في ضوء ما تراكم من تراث اسلامي فكري وعملي، قد يسلعدان

في انارة الطريق الى الامام. وحين اقول ان الدولة الديمقراطية الحديثة تتفوق على معظم (لعل اللفظ الانسب هو "جميع") التجارب الاسلامية السياسية ما عدا الخلافة الراشدة ومقارباتها، فان هذا ليس تعميما جزافيا. فهل يجادل احد في ان الاطار السياسي الذي يوفر ضمانات قانونية ومؤسسية واحلاقية للحقوق الاساسية هو اقرب الى نموذج الخلافة الراشدة من حكم يزيد او الحجاج ممن ازهقوا مئات الالاف من ارواح العباد بدون حتى محاكمة؟ "وقبل دقائق فقط من كتابة هذه السطور كنت اطالع كتابا في علم الكلام، ورأيت في صفحة واحدة منه وقائع سلسلة معارك قتل فيها خلال اشهم معدودة اكثر من خمسين الف مسلم، من بينهم ثلاثمئة معارض مسالم قتلوا بربط كل واحد منهم الى شجرتي نخل ثم قطعه نصفين! ولعله لم يمر عام واحد على الامة الاسلامية منذ مقتل عثمان بن عفان في عام ٣٥ للهجرة واحد على الامة الاسلامية منذ مقتل عثمان بن عفان في عام ٣٥ للهجرة على برهان بعد هذا على ان الديمقراطية خير؟

جاء في الأثر. وبالطبع فنحن لا نقول إن الديمقراطية هي شفاء لك داء. كل ما نريد ان نقوله هو ان الدروس والعبر من تطور المؤسسات السياسية الحديثة وكيف نجحت في احتواء العنف والصراع داخل المجتمعات تحتاج الى دراسة متأنية. واحمد لا يخالف في قيمة المبادئ الديمقراطية من حريسة وعدل واحترام للقانون وحقوق الانسان، بل انه يريد ان يقنعنا بان اصل هذه القيم هو التراث الاسلامي. والذي نختلف فيه هو كيف يمكن ان ان بخسد هذه القيم (التي نتفق على غياها عن مجتمعاتنا) في الواقع الاسلامي اليوم. ولقد كان لاسلافنا العذر لاهم فشلوا في خلق المؤسسات التي كان من شألها لو قامت ان تقضي على الفوضى التي مسيزت اكثر التاريخ الاسلامي، اما نحن فلا عذر لنا اطلاقا".

انتهى الرد على أنيس أحمد.

ولعله من المناسب ان اضيف هنا تعليقا حضري ذات مرة وانا اتحدث في ندوة حول حقوق الانسان في العالم العربي. فقد نبهت الحاضرين الى انه لا حدال في ان فكرة حقوق الانسان بمفهومها الحديث هي فكرة حريبة وردت الينا من الخارج، ولكن هذا لا ينقص من قيمتها. فان الله سبحانه وتعالى يعلمنا الحكمة بوسائل كثيرة، ليس الوحي هو الوسيلة الوحيدة من بينها.

ولعل ابلغ مثال على ذلك قصة ابني آدم التي وردت في القرآن، حيث حقم احدهما على الاخر لان الله تقبل قربانه و لم يتقبل منه هو، فقتمل أخماه. وكان هذا، يخبرنا القرآن، هو الاساس الذي تم التنبيه فيه على بني اسرائيل

ان قتل النفس الواحدة ظلما يعادل قتل الناس جميعا. ولكن هــــــذا ليـس الدرس الوحيد من هذه القصة. فالقرآن يخبرنا ايضا ان الله سبحانه وتعالى علم القاتل كيف يدفن أخاه. "فبعث الله غرابا يبحـــث في الأرض ليريـه كيف يواري سوأة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغــراب فأواري سوأة أخى فاصبح من النادمين." (المائدة، ٣١).

وهذه الواقعة لا تقل أهمية عن بيان حكم القتل، فهي تشرح لنا كيف ان الله سبحانه وتعالى يعلم الناس بالقدوة، حتى بالحيوانات. وبعد هذا الا يحق لنا ان نقول مثل ابن آدم المذكور: "أعجزنا أن نكون مثل أهسل الغسرب فننظم انفسنا ومؤسساتنا السياسية بما يكفل لنا السلام والاستقرار؟" وإذا كان الناس يتعلمون من الحيوانات، ألا نتعلم نحن من البشر؟

الاشكال عندنا للاسف ليس هو اننا لا نقلد، بل هو اننا نقلد بـــدون أن نتعلم. فالاسلاميون حكاما ومحكومين قلدوا المؤسسات الغربيــة. فــأكثر الحركات الاسلامية الحديثة مصممة على نموذج الاحزاب والجمعيات السي نشأت في الغرب. وفي ايران والسودان والسعودية برلمانات ومجالس شورى ومجالس وزراء ووزارات وصحف وتلفزيون. ولكن كل هذه المؤسسات اشكال فارغة من المحتوى، لها شكل المؤسسات الغربيــة ولكنــها تفتقــد روحها. فبرلماناتنا لا رأي رلها وصحافتنا تخفي اكثر مما تكشف واحزابنــا جامدة لا حيوية فيها. كل الذي نريد ان نقوله هو الا نقلد الاشكال، بــل ننفذ الى الروح. فنحن لا نحتاج من البرلمانات الى مبان يجلس فيها عدد مـن الناس يتحاورون، ولا من الصحف الى صفحات من الورق مسودة بالحبر.

فالبرلمانات لكي تؤدي دورها لا بد ان تكون ممثلة للرأي العام في البلاد وان تكون كلمتها مسموعة عند الشعب وعند الحكومة. والصحف ووسائل الاعلام لكي تؤدي دورها لا بد ان توفر المعلومات والرأي المستنير وان تكون صلة بين الشعب والسلطة وبين أفراد الامة وبينهم وبين العالم. واخيرا انه لمن المؤسف حقا ان يكون المرء مضطرا لأن يعيد ويكرر هسذه الحقائق البسيطة والناصعة، وان تكون البديهيات موضوع جسدال. فهل هناك بديل للديمقراطية وحكم القانون الا الظلم والاستبداد؟ وهل يزيسن ويبرر الاستبداد أن يكتسي لبوس الاسلام او الاشتراكية او غيرهما؟

#### عن المؤلف:

- \*ولد عبدالوهاب أحمد الأفندي عام ١٩٥٥ في مدينة بربر بشمال السودان.
- \*عمل محررا في جريدة الصحافة اليومية بالخرطوم بين عيامي ١٩٧٣ -- ١٩٧٥.
- \*تدرب على الطيران في المملكة المتحـــدة (١٩٧٦-١٩٧٧) والولايــات المتحدة (١٩٧٩-١٩٧٧) والولايــات المتحدة (١٩٧٩) وعمل في مجال الطيران بالسودان حتى عام ١٩٨١.
- \*تخرج في جامعة الخرطوم (كلية الآداب، قسم الفلسفة) عـــام ، ١٩٨٠ والتحق بالعمل كمساعد تدريس في نفس القسم في عام ١٩٨١.
- \*انتقل إلى بريطانيا عام ١٩٨٢ حيث عمل محررا للشـــؤون الإفريقيـــة ثم مديرا للتحرير فنائبا لرئيس التحرير في محلة آرابياArabia, The Islamic World Review،
- \*حصل على درجــة الماجســتير في الفلســفة مــن جامعــة ويلــز في سوانزي Swansea عام ١٩٨٥.
  - \*حصل على الدكتوره في العلوم السياسية من جامعة ريدنــجReading
    (بريطانيا) عام ١٩٨٩.

- \*التحق بالعمل الدبلوماسي بالخارجية السودانية وعمل ملحقـــا إعلاميــا بسفارة السودان بلندن بين عامي ١٩٩٠-١٩٩٤ قبل أن يستقيل للتفــرغ للكتابة والعمل الأكاديمي.
- \* التحق بمعهد كريستيان ميكلسون لدراسات التنمية وحقــوق الإنســان بمدينة بيرجن بالنرويج كباحث زائر عام ١٩٩٥.
- \*يعمل حاليا منسقا لبرنامج "الديمقراطية في العــــا لم الإســــلامي" بمركــز دراسات الديمقراطية بجامعة وستمنستر في لندن.
  - Turabi's Revolution: Islam and Power in Sudan (1991)

    Who Needs an Islamic State (1991)
- \*صدر له بالعربية كتاب »الثورة والإصلاح السياسي في السودان«، عن منتدى ابن رشد بلندن (١٩٩٥).

## فهرست

| 1     | المقدمة      |
|-------|--------------|
| 11    | الفصل الأول  |
| ٤١    | الفصل الثاني |
| ٧٩    | الفصل الثالث |
| 119   | الفصل الرابع |
| 1 £ 9 | الفصل الخامس |
| ١٦٧   | الفصل السادس |
| ١٨٣   | الخاتمة      |
| 190   | الملحق       |
| Y10   | فهرست        |
|       | المؤلف       |

# DAR AL - HIKMA Publishing and Distribution London

## Thanks to assayyad@maktoob.com

To: www.al-mostafa.com